الهؤشسة العربية الدراسات المنشر

سلسلة إعلام الفكر العاليي



انسيمون

ترجمة: ايراهيم العربيس

تأليف: بسيار ا

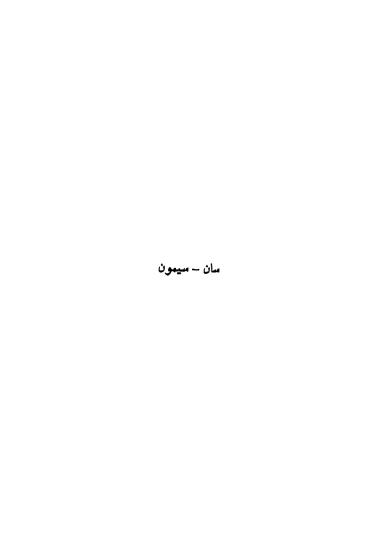

هذا الكتاب هو الترجمة العربية الكاملة ل :

PIERRE ANSART
SAINT - SIMON
Col. PHILOSOPHES - P. U. F.

**PARIS** 1969

## سلسلة أعلام الفكر العالمي

# سانسيمون

تأليف: بيار انسار ترجمة: ابراهيم العريس

المؤسسة العربية للاراسات والنشر بناية برج الكارانون ساقة الميتوبر ت : ١٩١٩ - برقاء موكيلة عدمات من ب ١٠١٥ - ١٤ يورد جميع الحقوق محفوظة للمؤسسة العربية للدراسات والنشر

> الطبعة الاولى آذار ( مارس ) 1979

### تواریخ من حیاة سان ـ سیمون

| ولد سان _ سيمون في باريس ، من عائلة        | تشرين الاول ١٧٦٠ |
|--------------------------------------------|------------------|
| نبيلة الاصل لكنها فقيرة . وتلقى تعليما     |                  |
| يليق بنيالة اصله .                         |                  |
| اصبح ضابط صف في الجيش .                    | IVYY             |
| ارسل برتبة كابتن ، في جيش لافاييت الى      | 1779             |
| الولايات المتحدة الاميركية .               |                  |
| عاد الى باريس بعد أشتراكه في معارك         | 1774             |
| عديدة .                                    |                  |
| اثر جولة في هولندا ، وجهد نفسه في          | ١٧٨٩             |
| مدريد ، وفي نهاية نفس هذا العام عاد        | 1771             |
|                                            |                  |
| الى بارىس حيث شارك في الحركة               |                  |
| الاحتماعية . وشارك حتى عام ١٧٩٣ في         |                  |
| النضالات السياسية ، ثم أسس بعض             |                  |
| الاعمال التجارية .                         |                  |
| سجن وكاد يعدم لولا سقوط روبسبيير .         | 1794             |
| اطلق سراحه، وتابع عملياته التجارية حتى     | 1798             |
| العام ١٧٩٨ حيث انصرف اليي العمل            |                  |
| العلمي .                                   |                  |
| ي<br>نشر مؤلفه الاول « رسائل من قاطن فـــى | 14.4             |
| جنیف الی مواطنیه » .                       |                  |
|                                            |                  |
| تابع العمل العلمي ، ونشر مؤلفاته           | 1/11 - 1/11      |

المتتالية . وفي ١٨١٠ وصل الى مستوى متدن من البؤس . ١٨١٢ - ١٨١٣ ظل قعيد الفراش بسبب حمي اصابته وكادت تفقده حياته . وبعدها تابع العمل الحماعي العلمي والسياسي . نشر « الصناعة » التي كانت فاتحة 1111 لسلسلة منشورات مماثلة متتالبة . تخلى عنه مشاركوه في العمل العلمي 1417 ونددوا به لدى وزير الشرطة . حاول الانتحار بأسا من الفاقة ، لكن، 1111 المحاولة فشلت وتابع كتاباته واعماله بمشاركة اوغست كونت ، الـذي عـاد وتخلي عنه عام ١٨٢٤. تو في في باريس في يوم ١٩ ايار . ١٨٢٥

#### حياة سان ـ سيمون

حين كان في الخمسين من عمره ، وفي معرض تحدثه عن الحصيلة المؤقّة لوجوده ، كان بوسع سان \_ سيمون أن يقدم للفيلسوف الاجتماعي هاتين القاعدتين العمليتين: « يحب على المرء أن بعيش الحياة الاكثر اصالة والاكثر نشاطا . . . وينبغى عليه أن يجول بين كل طبقات المجتمع ، وأن يضع نفسه شخصيا في كافة المواقع الاجتماعية الاكثر اختلافا ، بل وينبغى عليه ، أيضا ، أن يخلّق علاقات لم يكن لها أي وجود على الاطلاق » ، والحال ان حياة سان ـ سيمون ، لا تبدو الا وكأنها تعاقب لتحارب متناقضة بشكل عنيف ، ومنطلقة من الاوساط الاجتماعية الاكثر تنوعا . فحينا كان سان ـ سيمون يمتلك ثروات هائلة ، ثم بعد بضعة اشهر قصيرة كان سرعان ما يجد نفسه في وهدة الافلاس ، واحيانا كان يجد نفسه ، بشكل مؤقت ، محاطا بالاصدقاء والاتباع ، لكنه سرعان ما يعود ليجد نفسه منبوذا من الجميع ومجبرا على قبول أوخم الوظائف ، احيانا كان يتولى ادارة منشورات جماعية ، بكل ما في ذاته من حماس متقد ، لكنه في الوقت نفسه كان يبدو مشتتا بحيث انه يحاول الانتحار . اضف الى هذا كله ، أن هذه الحياة المتموجة ، أنما وحدت أطارا لها كل تلك المرحلة التاريخية الاستثنائية ، كما أن مآسيها ساهمت في الصراعات التي حملت اسماء: تورة عام ١٧٨٩ ، الامسراطورية ، وعهد العودة Restauration . اذن ، ضمن هذه التجارب الحاسمة خاض سان ـ سيمون حياته الكثيفة، بحيث ان تلك المسيرة التاريخية شكلت مادة للتأمل الطموح الذي كاد نكون رؤبو بالدبه .

منذ طفولته وجد سان ـ سيمون نفسه يعيش في وسط تملأه التناقضات . فهو ولد في تشرين الاول ١٧٦٠ ، ليحمل اسم كلود ـ هنري دي رو فروا العتباره عضوا في المائلة النبيلة التي التحدر من صلب شارلمان ؛ والحقيقة ان عائلته كانت تعيش حياة فقيرة في باريس ، وكلها انتظار لحماية تأتيها من الملك وتتيح لها مبلغا يعينها على البقاء . في هذا الوسط ، ويث كان التوق الى المجد يتقاطع مع تجربة الذل ، ابدى الكونت الشاب شخصية مستقلة ومتمردة ؛ وثمة حكايات ونوادر متناقضة تظهره حينا وهو يجرح جابيا لكي يهرب من دفع غرامة ، وحينا مفضلا السجن بدلا من ان يتم واجباته دفع غرامة ، وحينا شاك تعليمه ، فكان تماما على المستوى الذي ينبغي على نبيل شاب ان يتوصل اليه : كان تلميذا لامعا وعلى شيء من الصرامة .

في العام ۱۷۷۷ اصبح ضابط صف في الجيش ، وفي العام ۱۷۷۹ ، أرسل برتبة كابتن الى الولايات المتحدة ضمن المجيش الذي كان يقوده لا فاييت ؟ وهو ، بعد هذا ، لن يعود الى فرنسا الا في العام ۱۷۸۳ ، بعد ان اشترك في عدة معارك، وكاد يفقد حياته في احدى المعارك البحرية التعيسة . ولقد كان من شأن ههذه السنوات الاربع التي امضاها سان ب

سيمون في الولايات المتحدة؛ ان شكلت بالنسبة له تجربة هامة للفاية : فهسو اذ انتزع فجأة من قلب الحياة السياسية الفرنسية ؛ اكتشف في القارة الجديدة مجتمعا بلا ماض وبلا القاب نبيلة ؛ وحيث كل شيء ينبع من العمل ومن المساواة السياسية ، وحين عاد سان للسيمون الى باريس لم يكن بوسعه الا أن يبدي شكوكه تجاه امكانية استقرار المؤسسات القديمة ، وابدى الكثير من التجاوب مع المناخ الانتقادي الذي كان يهيء للثورة ،

بعد زيارة قام بها الى هولندا ، تحول سان ـ سيمون الى زيارة مدريد التي اقام فيها في شهر تموز ١٧٨٩ ، مما حرمه من ان يعيش الايام الثورية الفرنسية الاولى ؛ ولكنه ، ما ان عاد الى فرنسا في نهاية نفس ذلك العام ، حتى انضوى، دون اي تحفظ ، تحت لواء الحركة الاجتماعية . ولقد ناضل حتى العام ١٧٩٣ في بيرون Peronne وكامبري ، ورفض كافة القابه القديمة ليصبح مجرد المواطن كلود ـ هنري بونوم . ولقد ساهم في الحياة البلدية ، ودفع الجمعية والاعتراف بالمساواة بين المواطنين . ولقد طلب ، في نص صاغه في ايار . ١٧٩١ ، طلب التخلي عن « الفروقات الزنديقة التي تصاحب الناس منذ ولادتهم » ، وان يتم الغاء « ذكرى النظام القدم نفسها » .

بيد ان هذا النشاط السياسي لم يمنع سان - سيمون من الاهتمام بالعمليات التجارية . وهو ، بعد ان كان في البداية محروما من أي رأسمال ، اقترض مبلغا من عدد من اصدقائه القدامى ، ولا سيما من الوزير البروسي المفوض في اتكترا السيد ريديرن ، وبهذا المبلغ اسس وكالة للمتاجرة بالبضائع . ولقد استفاد من التسهيلات المعطاة للذين يتاجرون بالبضائع المحلية ، فدفع وكالته لشراء كميات هائلة منها ، لتعود وتبيعه بالمفرق . وبسرعة اتخلت هذه العمليات حجما ضخما ، بحيث ان سان - سيمون ، اصبح خلال اقل من ثلاث سنوات ، واحدا من اكبر المضاربين التجاربين في عصره ، ومالكا لثروة هائلة .

وبالرغم من ان ثمة بعض الظلال التي تخيم على هذه الفترة من حياة سان ـ سيمون ، يبدو ان هذا الثراء السريع ، وكذلك وعلاقاته مع ريديرن ، وهو الدبلوماسي الاجنبي ، وكذلك هجرة اسرته الى ما وراء الحدود ، قد لفتت نحوه انظار وشكوك لجنة السلامة العامة ، وعلى هذا النحو اعتقل في التاسع عشر من تشرين الثاني ١٧٩٣ ، وسجن في معتقل سانت بيلاجي ، ثم حول في شهر ايار من العام التالي ، لا بالرغم من عدم ثبوت ضلوعه في اية مؤامرة ـ الى سجن اللوكسمبورغ ، الذي كان يعتبر ، انذاك ، رواقا للموت . غير ان سقوط روبسبيير في تلك الآونة بالذات ، أدى الى تحرير السجين .

وما ان خرج من السجن في ٢٨ آب ١٧٩٤ ، حتى استأنف نشاطاته . فساهم في مفاوضات اجريت معالحكومة الانكليزية ، واستأنف بكل وقاحة عملياته التجارية : فكان

ان اسس شركة للنقليات العامة ، ومحلا للقومسيون ، ومتجرا للخمور . وخلال تلك السنوات الاربع ١٧٩٤ – ١٧٩٨ ، يبدو ان سان ـ سيمون، قد عاش أكثر مراحل حياته تر فا وجاها . فهو ، اذ أقام غير بعيد عن القصر اللكي، واهتم بملذاته أكثر من اهتمامه بأعماله ، عاش حياة جميلة خليقة بسيد من كبار السادة ، متسامح الى أقصى الحدود منع الحركات الاحتماعية الاكثر جذرية .

في العام ١٧٩٨ ، وبعد ان سئسم مسن هسدا النمط المعيشي ، وشعر بالغيظ والضيق من جراء الصعوبات التي سببتها له شراكته مع ريديرن ، تخلى سان ـ سيمون فجأة عن الاعمال التجارية ليكرس نفسه للقيام « بأعمال علمية » ، أو كما يسميها هو « اعمال فيزيائية سياسية » وبشكل منهجي ، بدأ بممارسة الابحاث العلمية ، فبدأ بالرياضيات ثم انصر ف الى البيولوجيا . ودرس التشريح المقارن في فيك ـ دازور ؛ وفي تلك الاثناء قابل كبار علماء عصره ودعاهم الى مائدته . وتعرف الى الرياضيين مونج ولاغرانج ، والى برتوليه وكاباني ، هذين العالمين اللذين سينظران بعين الرضى فيما بعد الى مسألة تعيين امبراطور المستقبل في منصب القضل .

وفي العام ١٨٠٢ ، نشر سان ـ سيمون اول مؤلفاته وهو «رسائل من قاطن في جنيف الى مواطنيه » ، ثم انجز منشورا يشير عنوانه الى النوايا التي لن تكف بعد ذلك عن مراودة ذهن سان ـ سيمون : «حول التنظيم الاجتماعي » . ومند

الصفحات الاولى لهذا المنشور ، يتساءل المؤلف حول ازمسة الامم الاوروبية وحول نتائج تطور العلوم والصناعة على تنظيم المجتمع الجديد . غير انه بدا وكأنه ، آنذاك ، يرى ان المهمة النظرية التي تتطلبها الازمة الثقافية كانت أكثر الحاحا . ولقد بدا مقتنما بأن العقل البشري يجتاز ، في تلك السنوات الاولى من القرن التاسع عشر ، تحولا اساسيا يتطلب انشاء تركيبة جديدة بين العلوم ، وتحرير موسوعة ( انسكلوبيديا ) جديدة ، واخيرا انشاء معر فة علمية للانسان هيي : علم الانسان . والواقع ان عناوين كتب سان ـ سيمون التي وضعت في تلك والماتي وضعت في تلك الفترة . انما تشير بوضوح الى هذا المشروع الرحب :

ـ « مدخل الى الاعمال العلمية للقرن التاسع عشر » ـ ( ١٨٠٧ ـ ١٨٠٨ ) .

« مقدمة لموسوعة جديدة » او « مدخل الى فلسفة القرن التاسع عشر » ( ۱۸۱۰ ) .

- « تاريخ الانسان » ( ١٨١٠ ) .

ولكن ، في تلك الاثناء ادت به اعماله المختلطة مع شريكه ويديرن ، ادت به الى الدمار التام . فاضطر في العام ١٨٠٦ الى شغل منصب كاتب في مون - دي - بيان ؛ واضطر بعد هذا الى أيجاد مأوى له لدى خادم قديم من خدمه كان قد ظل امينا له ويدعى « ديار » Diard . ثم ، واذ لم يعد لديه من الامكانيات ما يكفيه لطباعة اعماله ، وصل الى مستوى ادنى من البؤس بعد وفاة ديار هذا في العام . ١٨١ ، فاضطر ادنى من البؤس بعد وفاة ديار هذا في العام . ١٨١ ، فاضطر الى نسخ كتاباته بنفسه وتوزيعها على العلماء الباريسيين

تاركا فيها هوامش عريضة لتساعد قراءها على كتابة ملاحظاتهم عليها . وفي باريس ، في تلك الآونة بالذات ، عاش حياة كادت تسبب له الموت جوعا .

وخلال شتاء ١٨١٧ ـ ١٨١٩ اقعدته حمى كادت تفقده حياته . ولكن ، خلال هذا المرض بالذات تدخل اصدقاؤه الاوفياء لمساعدته ، كما قبلت اسرته بأن تقدم له مرتبا صغيرا مقابل تخليه عن كل حقوقه في الميراث العائلي . ولقد اتاح له هذا الامان المستعاد فرصة طيبة لكتابة « مذكرة حول علم الانسان » ، وهي المذكرة التي اقترح فيها صياغة شروط منهجية من اجل معرفة علمية بالتاريخ .

في ذلك الوقت بالذات تم مع سان ـ سيمون لقاء ، كان ذا اهمية فائقة في مسيرته الذهنية : فهو في العام ١٨١٤ ، اتخذ كسكرتير له اوغسطين تيري Augustin Therry ، وعمل لديه الذي كان آنذاك في الحادية والعشرين من عمره ، وعمل لديه حتى العام ١٨١٧ ، والذي يمكن تعيين اسلوبه الكتابي بكل دقة من خلال انشائه للكتابات السان سيمونية التي تحمل اسم « عن اعادة تنظيم المجتمع الاوروبي » ، وهي الؤلفات التي يحدد عنوانها الكامل ، اهدافها بكل دقة اذ يقول : « عن اعادة تنظيم المجتمع الاوروبي « أو » عن ضرورة وسائل اعدم شعوب اوروبا في جسد سياسي واحد ، عن طريق الاحتفاظ لكل منها باستقلاله الوطني » .

والواقع ان هذا التعاون الثقافي قد حدد اتجاها جديدا. فسان ـ سيمون لم يكف عن الاعتقاد بأن انشاء منظومة

فلسفية جديدة ، يتطلبها التحول التاريخي ، لا يمكنه ان يكون من عمل شخص واحد: وهو منذ كتابه الاول ، كـان يدعو ، الى القيام بعمل واحد ، علماء مختلف الاختصاصات، وذلك في سبيل تشكيل مجلس علمي . وفي « مذكرة حـول علم الانسان » عرض ضرورة القيام ببحث تعددي يقوم به بيولوجيون وفلاسفة ، في سبيل النظر ، بشكل علمي ، الى الظواهر السياسية . وهنو من الآن وصاعدا ، سيحاول التحريض على وضع منشورات جماعية ، يساهم في وضعها مؤرخون واقتصاديون وفيزيولوجيون . وهو ، عن طريق مبالغ مختلفة المصادر ، سيحاول خلق حركة ثقافية واسعة تجمع علماء وادباء ، ويتوقع منها القيام بعمل اجتماعي ايجابي . وفي الوقت نفسه سوف يجبره هذا التعاون الثقافي على تنظيم افكاره ، وعلى اعطاء شكل معين لنواياه التي كانت، قبل ذلك ، قد ظلت على الدوام ضمن مستوى الارهاصات . ومن الآن وصاعدا ، سوف تتخذ كتاباته شكلا أقل ارباكا بالنسبة الى القراء المعتادين على انتظام الفصول والمحاججات في الكتب التي يقرأونها .

ولقد فتح كتاب « الصناعة » ، الصادر في كانون الاول ، المسلمة الكتب الجماعية التي نشرت تحت عنوان : « الصناعة الادبية والعلمية المرتبطة بالصناعة التجارية والمانيفاكتورية » أو « آراء حول التمويلات والسياسية والاخلاق والفلسفة ، هي في مصلحة كافة الاشخاص الذين يقومون بأعمال مفيدة ومستقلة » . وبين عام ١٨١٦ وعام

۱۸۱۸ ، نشرت على التوالي دراسات لاوغسطين تييري حول السياسة ، وسان ـ اوبين حول التمويلات ، والوزير السابق شابتال حول الصناعة . ولقد نشر سان ـ سيمون ، ضمن هذه السلسلة « رسائل الى اميركي » عرض فيها للمرة الاولى المبادىء الصناعية ، التي ستشكل من الآن وصاعدا المواضيع الاساسية لفلسفته الاجتماعية الجديدة .

ان هذه المنشورات تشكل ، ضمن مؤلفات سان \_ سيمون ، منعطفا جديدا يتيح لنا جمع كافة الكتابات السابقة ضمن سلسلة اعمال الشباب ، واعتبار الاعمال والكتابات اللاحقة ضمن سلسلة أعمال مرحلة النضوج . وضمن العام ١٨١٦ ، سوف تتضافر المواضيع الاساسية والخطوط الكبرى لاشكالية لين تطرح على بساط البحث بعد ذاك: وهي اشكالية تتعلق بهيمنة القوى الصناعية في العالم الحدث ، وانهيار النظام القديم منظورا اليه باعتباره انهيارا نهائيا لبنية اجتماعية معينة ، والجيء الضروري لجتمع جديد يدعي النظام الصناعي او الجتمع الصناعي . ان الكتابات التي اتت قبل هذا التاريخ ، كانت تتمحور حول مسألة فلسفة العلوم: كان سان سيمون يجهد من خلالها لرسم هذه المنظومة الذهنية الجديدة المدعوة الى الحلول مكان طرائق التفكير القديمة . صحيح ان سان \_ سيمون لن يتخلى عن هذه المسألة ، لكنه سوف يقصر طموحاته في هذا المجال على مجرد فهم صحيح للتطور الاجتماعي والسياسي . وهو لن يحتفظ الا بنتائج تأملاته المعرفية (ابستمولوجية) ، في سبيل تطبيقها على علم

التنظيمات الاجتماعية ، او ، حسب احدى تعابيره ، على علم المجتمعات . وفي الوقت نفسه ، سوف يجبسره هسلا التحديد لطموحاته ، سوف يجبره على وضع صيفة أكثر دقة وتحديدا ، لما كان في السابق مجرد أمر محسوس : مجيء بنية اجتماعية لا سابقة تاريخية لها ، وتكمن كل ديناميكياتها في النشاط الانتاجي . وهذه هي المسألة التي يتعهد سان سيمون الآن بتعميقها ، بحيث ان تطور فكره سوف يتتالى ضمن هذا التساؤل .

ولقد تلا هذا ، وبشكل سريع ، ما يمكننا ان نسميه « تصنيعية » ( الذهب الصناعي ) وهذا بدوره تحول الى اشتراكية هسبقة ، ومن ثم الى اشتراكية . والواقع ان النتيجة الاولى لهذا التطور كانت تخلي مشاركي سان سيمون الليبراليين ، عنه ، فسان سيمون حين اطلق مشروع « الصناعة » كان قد تمكن من الحصول على مساندة الصناعيين الاغنياء الليبراليين له ، ومنهم عشرة اعضاء في غرفة التجارة ، وثمانية من اوصياء مصرف فرنسا سمن بينهم جاك لافت وكان نشر تلك السلسلة ( «الصناعة» ) تنداك يعتبر نشرا لواحدة من السيئة المعارضة الليبرالية ، ولكن ، عمد تشرين الاول ١٨١٧ ، عمد مشاركو سان سيمون يعتبر ( باستثناء لاقيت والصناعي تيزو ) ، عمدوا الى التنديد به « الصناعة » في رسالة بعثوا بها الى وزير الشرطة . فلقد حدس هؤلاء ، وعن حق ، ان نظريات سان سيمون ، مس

البحث ، بل ايضا التهجم — في النهاية — على وضعهم الاقتصادي والاجتماعي الخاص . وعلى هذا النحو تسرك اوغسطين تييري ، سان — سيمون ، في العام ١٨١٧ ؛ فكان ان استبدل ، في شهر آب من نفس العام ، بباحث شاب في التاسعة عشر من عمره يدعى اوغست كونت .

« المنظم » ) وهي نشرة صدرت عامي ١٨١٩ - ١٨٢٠ ) اكدت وبصر امة ، ما كان قد حدسه مشاركو سان ـ سيمون الليبراليون السابقون . ولقد حوى الجزء الثاني من هذه النشرة ، ذلك « الحكم » الشهير المضاد للحكومة ، الذي سرهن على لا جدوى ، وطفيلية الحكومة القائمة ، بحيث انه ادى الى ظهور مؤلفه ، سان ــ سيمون ، امام محكمة الاستئناف . ولكن ، بالرغم من الاتهام الذي لم يفت رئيس المحكمة ان يصيفه ، محاولاً ان يلمس من خلاله تقاربا بين كتابات سان \_ سيمون ، ومقتل الدوق دي بيري الذي حدث في نفس ذلك الحين ، فان مؤلفنا نال حكم البراءة . والذي حدث ان تدخل القضاء في الامر قد أدى الى توفير شهرة دعائية هائلة للكتاب المتهم . ولكن ، في تلك الاثناء ، أدت تلك المواقف السياسية الى عزل سان ـ سيمون ، بشكل تام . لذلك ، وبالرغم من كثرة منشوراته ، أو بالتحديد بسبب هذا ، وجد كاتبنا نفسه مثقلا بالديون ومتروكا مسن قبل اولئك الذين كانوا قد حموه ذات يوم . وهكذا ، عاد في العام ١٨٢٢ ، الى البؤس الذي كان قد عرفه قبل ذاك بعشرة اعوام: لذلك ، اذ وجد نفسه محروما من نشر اعماله ، ومن كل

(7)

وسيلة لمتابعة هذه الاعمال ، حاول في آذار ١٨٢٢ أن ينتحر مطلقا رصاصة مسدس على رأسه .

لكن المحاولة فشلت ، أما مؤلفاه التاليان وهما: « عن النظام الصناعي » ( ١٨٢٠ - ١٨٢٠ ) و « عقيدة الصناعيين » ( ١٨٢٣ ــ ١٨٢٣ ) ، فلقد تابع فيهما توجهه السابق . وهنا لم تعد المسألة ، بالنسبة اليه ، مجرد الاكتفاء بالدفاع عن الصناعة ضد الاقطاعية ، ولا حتى في مجرد دعوة الصناعيين الى توحيد جهودهم ، مما كان من شأنه ان يتلاءم مع فهم ليبرالي للاقتصاد ، بل اضحت تقوم - المسألة - في حث كافة المنتجين على اقامة مجتمع يتلاءم مع الاحتياجات الجماعية ، عن طريق عقلنة الانتاج . وضمن هذا الافق ، لم يأت سان ـ سيمون على ذكر النضال ضد الاقطاعية الاعلى سميل الذكرى ، أما المسألة الماشرة فقدت ، بالنسمة اليه ، مسألة انشاء حزب للصناعيين ، والهدف غدا انشاء مجتمع صناعي . أن سأن \_ سيمون لا بندد بالملكية الخاصة ، سل هو يوجه هجماته ضد « الملكيات غير المستثمرة » ، ويدعو الى اخضاع الملكية للانتاج الاجتماعي ... وهذان الامران فيهما ، بكل وضوح ، ابذان بطرح مبدأ الملكية (التملك) نفسه على ساط البحث .

أما اوغست كونت ، الذي كان قد ساهم بحماس في تبني نظريات سان ـ سيمون بعد رحيل تيري ، فلقد تخلى عن سان ـ سيمون ، نهائيا ، في العام ١٨٢٤ ، بعد نشر مؤلفه المسمى « نظام السياسة الوضعية » الذي يشكل الكراس

الثالث من كراسات «عقيدة الصناعيين » . ومن هنا ، اخلت الخلافات الشخصية التي أضحت حادة ، كما اخلت التناقضات النظرية ، تفصل ، عمليا ، عن سان \_ سيمون «تلميذه » القديم ، الذي تبنى \_ الى حد كبير \_ مشاريع سان \_ سيمون الشاب ، الفلسفية ، كما تبنى نوايا المعلم السياسية المتانية .

ولقد تأكد هذا الخلاف الفكري ، بشكل واضح ، في كتاب سان ـ سيمون الاخير « المسيحية الجديدة » ، حيث اشار الى أهمية وجود اخلاق مشتركة في سبيل بناء مجتمع صناعي ، في نفس الوقت الذي كان كونت يلح فيه على اسبقية النظرية الفلسفية . غير ان هذا الكتاب الاخير ، حمل في الوقت نفسه تراجعا أساسيا فيما يتعلق بفهم المعلم لمجتمع المستقبل : ففي هذا الكتاب بدا واضحا أن سان ـ سيمون لم يعد ينتظر من التخطيط أن يأتي متلائما ، بشكل عفوي ، مع العقلانية : فهو يشير الآن ، الى أن المسألة لا تتقوم فقط في تعاظم الازدهار ، بل في توجيه الانتاج « نحو الهدف الكبير الذي هو احداث تحسين سريع جدا في وضع الطبقة الاكثر فقرا » أو ، بكلمات اخرى ، ربط عملية الخلق والانتاج الجماعية ، بمطالب البروليتاريا .

ومنذ موت سان \_ سيمون ، في التاسع عشر من ايار ١٨٢٥ ، كان من قدر هذه اللعوة الاخيرة ، انها اصابت تلامذته ومريديه الذين كانوا يحيطون به ، والذين كانوا في طريقهم الى تأسيس الدرسة الاشتراكية السان \_ سيمونية .

#### فلسفة سان ـ سيمون

في نهاية العام ١٨١٥ ، أي بعد عشرين عاما من التقلبات السياسية والعسكرية ، بات ينبغي على المثقفين الليبراليين ان يجيبوا على مجموعة من الاسئلة الملحة : كان عليهم ان يستخلصوا معنى ثورة عام ١٧٨٩ ، وان يدركوا الضرورات السياسية الجديدة ، ويحددوا اصالة المجتمع اللذي سيلي النظام الاقطاعي . لقد اكد هؤلاء المثقفين ، بالتعارض مع انصار الملكية التقليدية ، أكدوا على ان أية عودة الى النظام السياسي القديم ، أمر غير قابل للتحقيق ، وان كل محاولة تهدف الى اعادة تشكيل هذا النظام ، انما تعتبر تراجعا خطيرا . لذا ، كان من الملائم الإيمان بأن الثورة قد حطمت ، نهائيا ، سلطات الاقطاعية ، وفتحت دولة اجتماعية جديدة ،

كان على سان – سيمون ان يتبنى صيغ هذا التحليل، ولكنه تبناها لكي يغير فيها ، نهائيا ، موضع نقاط تطبيقها ، ففي الوقت الذي كان فيه الليبراليون يعتبرون الثورة أصرا منجزا ، ويموضعون ، ضمن زمن ماض ، تلك القطيعة التاريخية الجوهرية ، كان سان – سيمون ، يعلن بأن الثورة الحقيقية لم تنجز بعد ، وانه ينبغي توقع وانتظار تفييرات اكثر عمقا بكثير من تلك التي كانت قد انجزت . فئورة ١٧٨٩ ، بالرغم من كل اهميتها ، لم تقم الا بافتتاح عهد انتقالي كان من شأنه ان ينتهي بمجيء مجتمع جديد بشكل جدري . ان

التنظيم الاجتماعي في اوروبا خلال سنوات العشرين(١٨٢٠)، ليس بأي حال من الاحوال نظاما دائما ، بل كل ما في الامر انه يصل ، الى الحد الاقصى ، بالتفككات التي اسفرت عنها القلاقل الثورية : وهو ليس سوى حسالة انتقالية تعبرها الازمة . اذن فالامر لا يتعلق ، وحسب ، بالدفاع عسن مكتسبات الثورة ، ضد المحاولات الجارية لاعادة الملكية ، بل ايضا بالدعوة الى عمل ثوري جديد ، يتم عن طريق انتقاد جدري للنظام القائم ، وعن طريق استثارة التنظيم الاجتماعي الذى ، لا شك ، سوف يقوم بعد تدمير البنيان الانتقالي .

وفي العامين ١٨١٦ ـ ١٨١٧ ، توصل سان ـ سيمون ، الى صياغة تأملاته ، التي ستشكل من الآن فصاعدا ، مركز نظريته الاجتماعية والتاريخية : فالامر يتعلق لديه بالمجيء الضروري لذلك المجتمع الذي يطلق عليه اسم نظام أو منظومة صناعية . . . أو حتى : مجتمع صناعي ، ومهما كانت الجهود التي تبذلها الشرائح الرجعية لقلب مسيرة الثورة ، فان النمو المتعاظم للنشاطات الصناعية، سيحطم ـ بلا شك ـ وبشكل جذري ، التنظيم الاجتماعي القائم ، ويقيم بناء متلائما مع متطلبات الصناعة . والواقع ان سان ـ سيمون لن يكف بابدا عن اعمال ذهنه في هذه الحتمية ، وعن البرهنة على الاسباب التاريخية والاقتصادية لهذه الضرورة ، وعن البحث عن الخطوط الكبرى لمجتمع المستقبل هذا .

ان هذا التأمل المركزي يعيد ترتيب فلسفة كاملة للتاريخ . فاذا كان الحدث التاريخي الاساسي هو تنظيم

هذا المجتمع الصناعي ، سوف ينبغي البحث عن ارهاصاته في مسيرة التاريخ نفسها ، ولسوف يظن بكل وضوح أن هذا التنظيم الذي تم تكوينه ، انما تم تكوينه ببطء ، وخلال مرحلة تتجاوز الثورة الكبرى ، بل وحتى في داخل المجتمع الاقطاعي نفسه . والحال ، انه ينبغي لنا ان نعيد النظر في الامر ، انطلاقا من زمن انعتاق الكومونات في العصر الوسيط ، فانطلاقا من هنا سيكون بوسعنا اعادة النظر في هذه المسيرة الصناعية ، التي بها انفصل المجتمع المدنى عن النظام الاقطاعي ، ليكو"ن عناصر مجتمع المستقبل . ومن هنا سوف تتكون ، ضمن هذه الاشكالية السان ـ سيمونية ، منهجية تاريخية تهدف الى اعادة دراسة التاريخ انطلاقا من ظواهر النمو الصناعي . ولسوف يكون من المهم ، في سبيل اكتشاف حقيقة التاريخ والوصول الى ادراك علمى ، سوف بكون من المهم اعطاء الأفضلية الى الظواهر الاقتصادية، والبحث داخلها عن السببيات الجوهرية التي تحدد العقلانية الاجتماعية ، خارج نطاق التيه في الخضم السياسي .

في الوقت نفسه نجد ان المجيء النهائي للنشاط الانتاجي ، لتسلم الادارة السياسية ، سيسجل قطيعة اساسية ، سيسجل قطيعة اساسية ، كما سيسجل زوال كل اشكال الوجود القديمة . فليس فقط ان السلطات والطبقات ستجد نفسها معاد تشكيلها من جديد ، بل ينبغي علينا ان نتوقع تشكيل منظومة ذهنية ( ثقافية ) تعمد الى ازالة كافة المعتقدات القديمة ، كما ينبغي علينا ان نتوقع قيام منظومة علمية أو « وضعية » ،

تعمد ، بدلا من ايجاد اسسها في الاوهام الدينية ، تعمد الى خلق نمو للعلوم ، ولا سيما ، لعلوم الحياة ، ان فهما صحيحا لواقع الحياة ، يفرض ، في بداية القرن التاسع عشر هذا ، انقلابا شاملا لإنماط التفكير انطلاقا من المنظومة الفلسفية ، حتى الافكار الاخلاقية التي يتقاسمها مجمل السكان ، ان هذا الإبداع الثقافي ما هو سوى واحدة من المهام الجوهرية التي ينبغي انجازها ، وذلك لأن مجيء نظام اجتماعي جديد ، انما يتطلب توافقا عميقا بين العقول ، وهذا التوافق لا يمكن الوصول اليه الاضمن التشارك في نفس انماط الفكر .

واخيرا فان هذه الثورة ، مهما كانت ضرورية ومهما كان واضحا انها قد هيئت عبر قرون طويلة من التطور العلمي والصناعي ، تظل مشروعا ينبغي انجازه ، وهي غير قابلة للانجاز الا عن طريق الطبقات التي يعنيها نجاحها بشكل مباشر . ان مهمة الفيلسوف الاجتماعي ، ستكون في وقت معلى ، بشكل مباشر : وهذا الهدف هو شرح المهمة الملقاة تاريخيا على عاتق الطبقات الصناعية ، لهاذه الطبقات ، واطلاعها على الوجهة التي باتجاهها يمكنها توجيه عملها بشكل فعال . ان على الفلسفة الاجتماعية ان تكون ، مباشرة ، دعوة فعال . ان على الفلسفة الاجتماعية ان تكون ، مباشرة ، دعوة صياسية ووسيلة للعمل .

وبالنسبة الى سان ـ سيمون ، ليس بوسع هـ ذا الكل النظري الطموح ، ان يكون مجرد ابداع ذهني : اذ ينبغي على الفيلسوف الاجتماعي ، تحديدا ، ان يزيل كافة العوائق التي

اعاقت فلاسفة عصر الانوار ، كما ينبغي عليه الا يستند الا الى الملاحظة العلمية . وان ادراك ، ومجيء ، هـده القطيعـة التاريخية الاساسية التي شكلتها بداية القرن التاسع عشر ، يتطلبان انشاء علم جديد ، هو علم الانسان ، الذي سيكون غرضه ، اعادة الفكر والذهن مجددا في الخطوط الكبرى للتطورات والانقلابات الاجتماعية ، وذلك في سبيل التوعية بضرورات وديناميكيات التنظيم المستقبلي .

#### ١ ـ على الانسان:

منذ العام ١٨٠٢ حتى ١٨١٦ ، وخلال كتاباته التي يمكن اعتبارها كتابات مرحلة الشياب ، يقترح سان \_ سيمون على نفسه ، تحديد القواعد المنهجية لهـ أ العلم الاجتماعي . وكاتمنا ، اذ يخلق هذه المعرفة ، يراوده شعور حاد بالمساركة في الانقلاب الثقافي الذي يطبع العقود الاولى من القرن التاسع ية ، غير ان اهتمامه الرئيسي هنا منصب على ربط هذه المعرفة الجديدة بالتبدلات الاجتماعية ، وعلى التركيز على العلاقات التى يقيمها هذا العلم بين النظرية والممارسة السياسية . أن ادخال « الوقائع الاخلاقية » في ميدان المعرفة ، معناه ، أول الامر ، وبالنسبة الى هذه الظواهر ، تكرار المسيرة العامة للمعارف من «الظرفي» الى «الوضعي»، ومعناه ، بالنسبة الى علوم الانسان ، اعادة انتاج السيرورة نفسها التي سبق لها انكانت سيرورة العلوم الطبيعية. انطلاقا من وحهة النظر هذه؛ بنبغي النظر الى انشاء العلم الاجتماعي؛ بوصفه امتدادا للحقل المعرفي ، ولسوف يكون من الملحدراسة مناهج علوم الطبيعة لتطبيقها على الوقائع الاجتماعية . بيد انه من الصحيح كذلك ان انشاء علم الانسان يسمجل قطيعة جوهرية ، وثورة في انماط الفكر ، وفي العلاقات بين العلم والعمل . لقد كمان الفكر الخاص بالمجتمع الاقطاعي ، اي الدين ، يرفض التفكير ايجابيا بالوقائع الاخلاقية ، كما كان يهدف ، تحديدا ، الى ابعاد الاذهان عن هذه المسائل . وكذلك كانت الفلسفة ، التي ير فضها سان \_ سيمون في المرحلة النقدية للفكر ، كانت عاجزة عن الوصول الى ملاحظة وضعية للحقائق السياسية والاجتماعية . اذن فان خلق علم الانسان، لن يكون مجرد توسيع لحقل المعرفة ، بل معناه ايضا احداث قطيعة نظرية وعملية عبر ادخال الشيء ، الذي لم يسبق للذهن ان فكر فيه ، ضمن نطاق المعرفة والممارسة، والمجتمع، عبر توصله الى معرفة الذات ، انما يتوصل الى نمط كينونة جديد ، والى نمط عمل جديد ، سيكون بوسعه ضمنه ان يفكر ذاته ، وان يصبح ، بشكل واع ، موضوع وجوده الخاص .

ويضيف سان ـ سيمون ان هذه الثورة الذهنية ليست ظاهرة تاريخية مميزة تتموضع وحسب ضمن نطاق تاريخ الافكار ، بل هي انقلاب يستجيب للثورة الماصرة ، فطالما ان رجال الكهنوت والشرائح الاقطاعية كانوا يهنون على الطبقات الصناعية ، وطالما ان الفقهاء كانوا يدعون تقديم معرفة مجردة تغذيها اعتبارات شكلية وحقوقية ، كان من المستحيل التوصل الى معرفة وضعية وفعالة تتعلق بالوقائع الحقيقية للنشاط الانتاجي ، فقط في الوقت الذي تتمكن فيه الطبقات الصناعية من امتلاك كل القدرات الاساسية ، فيه الوقت الذي تضحي فيه الصناعة قوة مهيمنة ، يمكن ان تنبثق ( داخل مجتمع منعتق من القوى القسرية ) المعرفة التي تصبل الطبقة الصناعية بفضلها الى وعي نشاطها . وبالتوازي مع هذا ، تصبح مهمة علم الانسان هذا ، متعارضة بشكل مطلق مع المهام التي كانت تشغلها ـ في الماضي \_

المعرفة الكهنوتية او الفلسفية . وهذا العلم لن يكون من مهامه ، ابداء قمع العقول ، أو تحويلها عن المشكلات الملموسة، يل ، بالعكس ، سيجعل المنتجين واعين بممارساتهم ، وهـو سيحدد لهم العقبات التي ينبغي عليهم تجاوزها فسي سبيل انعتاقهم، كما سيساهم في اقامة المجتمع الصناعي وتنظيمه. وفي صلب مجتمع المستقبل ، سيجعل علم الانسان ، مسن المكن قيام تماسك بين العقول يتعلق بمشكلات النشاط الانتاجي ، وهو سيسمح للجماعة بتنظيم عملها تبعا للاهداف المرجوة ، كما سيسمح لها بالسيطرة على مستقبلها . اذن فان بوسع سان \_ سيمون ان يعمل الفكر ، ابان عهد العودة .. Restauration .. وفي اللحظة التي فيها القوى الصناعية ، تبعا لتحليله ، مهيمنة بشكل محلي ، ومهيمن عليها \_ بشكل مصطنع \_ من قبل الشرائح العسكرية والاقطاعية ، يعمل الفكر في واقع ان العمل التاريخي الاساسي يتقوم في خلق علم الانسان هذا ، وذلك لأن هذا العلم سيؤدي السي ظهور حقيقة التاريخ ، ويحرر الطبقات الجديدة من الاوهام التي تمنعها من الاستيلاء على السلطات التي هي من حقها .

ان مسيرة سان - سيمون تظهر لنا ، وبكثير من الوضوح ، مقدار الصدق والقطيعة الذين عبرهما ينبغي ان ينشأ علم الانسان هذا . فبين عام ١٨٠٧ و ١٨١٧ ، لا يكف سان - سيمون عن ان يلجا، وبالتتالي ضمن نطاق اشكاليته ، الى الغيزياء النيوتونية ، والى البيولوجيا ، والمذهب الحسي، وفلسفة التاريخ والاقتصاد السياسي ، لكي يتوصل اخيرا الى الاصالة الخاصة بالعلم الذي يريد تأسيسه .

من فيزياء نيوتون ومن قيمة وصلاحية هذه الفيزياء ، يستخلص سان ـ سيمون مجموعة من الدروس السلبية المتعلقة سيقوط المعارف الما \_ قبل \_ علمية : سقوط الادبان وفشلها في الوصول الى الواقع ، وفشل الديكارتية في ان تستند الى براهين تجريبية ( وضعية ) ، وفشل الميتافيزيائية في استنباط مبحثية علمية مثمرة . ان ممارسة الفيزيائي تظهر لنا الموقف الذي ينبغى على العالم أن يقفه تجاه التفيرات الاجتماعية: فهو بدوره ، ينبغى عليه أن يلاحظ الوقائع الاخلاقية ، والا يحل احلامه ومثالياته كبديل للاجوبة المتأتية عن طريق الملاحظة . والعالم ، يبنيه لموقف الملاحظ ، انمـــا يجهز نفسه لدراسة القوانين والضرورات المتلازمة مع النظام الاجتماعي ، والتي يتوجب اكتشافها : ان الملاحظة هي التي تعاد على وجود شرعية معينة للظاهرة . وفي هذه الاثناء نجد ان النماذج المستوحاة من البيولوجيا ، سرعان ما تحل محل العلوم الطبيعية في فكر سان \_ سيمون . فها هو يضع تصنيفا ثنائيا المعلوم يفصل فيه علم « الاجسام الخام » عسن علم « الاجسام المنظمة » ، ويضع علم الانسان والمجتمعات داخل الغئمة الثانية . والواقع أنَّ همذا التصنيف للعلوم الاجتماعية يتم تبعا للمميزات المطاة للموضوع ، بالتناسق مع المفاهيم الفيزيولوجية للزمن ، أي المفاهيم التي تحدد خاصية الكائن الحي ، وخواص الظواهر العضوية . ويشير سان ـ سيمون ها هنا الى ان الجسم الاجتماعي ببرز خواصا يمكن مقارنتها بخواص الجهاز العضوي الحي ، والى انه مــن يمكن مقارنتها بخواص الجهاز العضوي الحي ، والى انه من عمله . ان دراسة الاعضاء والوظائف ، والتعاظم والضعف ، والسحة والمرض ، انما تهيء الملاحظ لان يكتشف ، ضمن الحيوية الاجتماعية ، الوظائف والتنظيمات والتوازنات والامراض الخاصة بهذه الحيوية . وعلى هذا النحو نرى كيف ان لغة البيولوجيا ، اذ تستعمل ها هنا بشيء من الحرية ، تتمي لتحدل لغة علوم الانسان .

ضمن هـذه المحاولة للاحاطة بفرض العلم الجديد ، وتحديد مناهج ملاحظته ، تجد الفلسفة نفسها مدفوعة الى الخلق دون أي نقاش ، ومنبوذة ضمن نطاق المعارف السابقة للعلم . ولكن في الوقت نفسه يتم التمسك ب ، والتأكيد على ، النظريات التي كانت قد اقتربت من دراسة الانسان ضمن صيغ تطوره ومسيرته: وهكذا يعتبر لوك Locke وكوندياك Condillac ، مؤسسين بعيدين لعلم الظواهسر الثقافية ( الذهنية ) . وسان \_ سيمون ينظر بعين التقدير الى كوندياك لأن هذا الاخير حلل سيرورات تشكل اللهن ، كما انه \_ أي سان \_ سيمون \_ يقترح توسيع نطاق استنتاجات كوندياك حتى تشمل تاريخ العقل البشري ، وتطور البشرية بأسرها: فليس فقط في تاريخ الفرد سوف ينبغي دراسة تشكل الامكانيات ، بل ايضا في التاريخ العام للجنس البشري حيث سيتم اكتشاف تطور تدريجي للمعارف والثقافات . وبهذا يكون سان \_ سيمون قد وضع تمهيدا لتأريخ هائل للمجتمعات ، ينظر فيه الى تعاقب انماط الحضارات ، تبعا لمخطط تطوري ، وانطلاقا من حيوانية بدائية تخلصت منها المجتمعات الاولى عن طريق نضالات واختراعات متتالية . وعلى هذا النحو ، نجد هنا ان التقليد المادي للقرن الثامن عشر ، يلقى اعادة نظر تنظر اليه ضمن آفاق جديدة ، وباعتباره وسيلة ذهنية فعالة ، تعمل لصالح تفسير السيرورة التطورية عن طريق الديناميكيات المتأصلة في المجتمعات المعنية .

أن علم الانسان سيكون له غرض اساسى هـو اعـادة النظر ، وضعيا ، في التاريخ ، ونجد هنا سان \_ سيمون يضع تلك الصيغة التي سيتبناها ماركس في « الايديولوجية الالمانية » والتي تقول بأن العلم السياسي ، لن يكون سوى علم تاريخي . والنظر الى التنظيم الاجتماعي ضمن منطق الدنو العلمي ، سيكون ، قبل شيء آخر ، فهم هذا التنظيم ، ضمن سيرورته نفسها ، وموضعه كل من عناصره ضمن خط التعاقب الزمني . وفي هذا المجال يأخذ سان ــ سيمون ، على سبيل النموذج الذهني ، كتاب كوندورسيه Condorcet « مقدمة لصورة تاريخية لتطور العقل البشرى » . وهو يضع ضمن الرصيد الإيجابي لفلسفة التطور هــذه ، كونها قــد تجاوزت تشمتت التواريخ التقليدية ، وكونها وضعت صــورة تركيبية لتطور الحضارات . غير ان الانتقادات التي يوجهها سان ـ سيمون اؤلف كوندورسيه ، تظهر لنا اللااستمرارية التي يرسمها هذا الاخير بين فلسفة التاريخ والاهداف التي يحددها للعلم الاجتماعي . وهو يتهم كوندورسيه بخيانة روح

اللاحظة لحسباب اهتمامات تبريرية: أن على علم الانسبان أن متخلص من سحر الايديولوجيات السياسية وأن يرفض تبرير أنة منادىء سابقة للبحث العلمى . وهو من جهة اخرى يرفض فكرة ان على العلم الا يدرس سوى تاريخ العقل ، أو بكلمات اخرى ، وقائع الثقافة : وهو يعترض على هذا قائلًا بأن كل الظواهر الاجتماعية يجب أن تظل في الحسبان ، أما متابعته لاعماله فلسوف تقوده الى اضفاء اهمية حاسمةعلى النشاطات الاقتصادية . ويقول بأنه يجب أن يحل مكان تاريخ العقل الشرى تاريخ للحضارات ، أو بشكل أكثر تحديدا عليم للانماط المتتابعة للتنظيم الاجتماعي . ومن هنا ينفصل سان ــ سيمون ، واعيا ، عن كل فلسفة للتقدم ، لا ريب انه يستمر في الايمان بأن المجتمع الصناعي سيكون ، عبسر استجابته بشكل افضل للحاجات الجماعية ، وعبر الفائه للقمع والعنف، سيكون اكثر تلاؤما مع الحاجات الفردية مما كانت عليه المجتمعات السابقة ؛ غير انه ينفي امكانية ان يؤدي بنا هذا الى تقدم عام لكل ضروب الخلق لدى الإنسان . وبشير سان \_ سيمون ، خاصة ، الى ان بعض الحضارات البائدة كانت قد وصلت الى ذرى فنية لم يقيض لاى مجتمع لاحق أن يتوصل اليها . وكذلك ينبغى علينا أن ننظر ، من وجهة نظر التلاحم الاجتماعي ، الى المجتمع الانتقالي لعهد العودة ، بوصفه اقل مستوى من المجتمع القروسطي . واخيرا بامكاننا القول ، على سبيل الفرضية المكنة ، بأن كل مجتمع ، وكذلك الانسانية نفسها ، بامكانه أن يلقى مصير الجهاز العضوى ، وأن يندثر

بالتالي بعد ان يكون قد وصل الى ذروة تطوره . اذن ، انطلاقا من هنا ، لن يكون غرض علم الانسان البرهنة على التقدم الانساني (سيكون غرض مذيفا ) ، بل سيكون غرضه النظر ايجابيا للتطورات المحدودة ، ومراقبة انماط المجتمعات في خصائصها وتمايزاتها . وهذا ما سوف يقترحه سان سيمون في مجال دراسته للتنظيمات الاجتماعية الثلاثة المتعاقبة : التنظيم الاقطاعي ، ومجتمع الانتقال ، والمجتمع الصناعي .

ان هذه القطيعة بين فلسفات القرن الثامن عشر والعلم الاجتماعي تصل الى غايتها في اللحظة التسي يكتشف فيها سان \_ سيمون ، منجزات الاقتصاد السياسي ، وضرورة اعادة النظر في مجمل الظواهر الاجتماعية والسياسية للمجتمعات الحديثة انطلاقا من النشاط الانتاجي . عند هذا ، سيصل الى المبادىء التوضيحية الاساسية لمنظومته النظرية . والحال ان موقفه ازاء الاقتصاد السياسي ، وخاصة ازاء دراسة جان \_ باتيست ساي ، تتضمن في الوقت نفسه ، موافقة وانتقادا . فسان \_ سيمون ، يجد في اعمال الاقتصاديين ، توكيد الحدس الذي كان قد عبر عنه في كتابه الاول في العام ١٨٠٢ : الحدس بأولوية الظواهر الاقتصادية في العام ١٩١٧ ، على سبيل شرح المغزى المتوخي في نشر «الصناعة» : في الصناعة تكمن \_ في التحليل الاخير \_ كافة القوى الحقيقية في المجتمع . . . » ومن هذه الملاحظة ، سيستخلص الحقيقية في المجتمع . . . » ومن هذه الملاحظة ، سيستخلص

سان \_ سيمون ، مبدأه التوضيحي، ويتساءل حول مجمل الواقع الاجتماعي انطلاقا من الأشكال المرتبطة بالنشاط الانتاجي . والاقتصاديون قد برهنوا ، ليس فقط على اهمية الانتاج ، بل ايضا على وجود العلاقات الضرورية داخل هذا النشاط ، وامكانية تحويل هذه الضرورة الى غرض للعلم . والواقع ان هذه الامكانية للكشيف عن المنظومات الحتمية داخل التنظيم الاجتماعي ، انما تسمح بالنظر الى المجتمع نظرة علمية : ان وجود نظام عفوي ، خارج عن الارادة التعسفية للافراد وللدول ، يبرر انشاء علم يحدد لنفسه غرضا هـو المعرفة الوضعية لهذه القوانين . غير ان سان ـ سيمون ، في الوقت اللذي يستعير فيسه الاستنتاجات العامة للاقتصاد السياسي ، يدعو الى عملية تصحيح حاسم وتأسيس لعلم المجتمعات تضع هذا العلم خارج علم الاقتصاد . لقد أكد ج. ب. ساي علــى ضرورة الاحتفاظ بالابحاث الاقتصادية بعيدا عن أي تدخل سياسي ، ونفى امكانية خلق علم للظواهر السياسية . وعلى هذا النحو برز مجالان مختلفان عن بعضهما البعض تمام الاختلاف: مجال الاقتصاد الذي يمكن القول ان معر فته القننة ممكنة ، ومحال السياسة العاصى على المعر فة، والتروك لتعسف الامراء والاهواء . وسان - سيمون يعترض على هذا بقوله ان من غير الممكن الفصل ، داخل مجتمع محدد، من الظواهر السياسية والظواهر الاقتصادية ، وأن أي تفسير ايجابي للبني السياسية، ينبغي الانطلاق به من هنا . ولسوف نرى ، مثلا ، ان المجتمع الصناعي يولد ، وكأنه شكل قائم في

(4)

ذاته ، نمط من السلطة أو الرقابة الاجتماعية ، من المكن معرفته او توقعه . وبشكل أكثر تحديدا ، يقول سان ــ سيمون ، انه الى جانب تمايزات الاقتصاد والسياسة ، الصناعة والدولة ، ينبغي البحث عن البنى الاكثر عمومية ، وانماط التنظيم التي جل همها النظر الى الظواهر الجزئية . أي ان المسألة لن تقوم من الآن وصاعدا في دراسة قوانين الإنتاج ، والاشكال الخاصة للحياة السياسية كل على حدة ، بل في اكتشاف التنظيمات الاجتماعية التي تجعل التوازنات والصراعات مفهومة في عموميتها ، وذلك الى جانب الظواهر المحدودة . ينبغي اكتشاف ما من شأنه ان يضمن وحدة المجتمع ، او يؤدى الى تمزقه ، وجعل السياسة نتيجة لهذه البنية الإجمالية . وعلى سبيل المثال ، لن تقوم المسألة بعد الآن ، في وصف تطور الانتاج الزراعي في المجتمعات الاقطاعية ، والاشكال السياسية للحكم الملكي ، بل في اكتشاف العلاقات المنهجة داخل هذا « الكل المنظومي » السذى هـو النظـام اللاهوتي \_ الاقطاعي ، واظهار التنظيم الاساسي الذي كان يضمن وحدة العناصر المختلفة وتكاملها . وفيما وراء التنوع الكبير بين الامم الاوروبية ، والخصائص المحلية ، سيتوجب الكشف عن هذا النشاط الجديد ، نشاط الانتاج الصناعي الذي يتحكم في كافة الظواهر ويعطيها معقولياتها .

عند نهاية هذه السيرورة اللهنية ، التي اعاد النظر خلالها بحرية ، في مناهج العلوم التي كانت قد ترسخت قبل ذلك ، توصل سان لل سيمون ، نحو العام ١٨٢٠ ، الى تركيبة ابستمولوجية ، لن توضع بعد ذاك على بساط اعادة النظر

الدا . ولسوف تعتبر من البديهي أن علما وضعيا للانسان ، هو مسألة ممكنة في مجتمع تحول الى مجتمع انتاجي ، طالما ان القواعد المنطقية المستوحاة من علم الطبيعة ومن العلوم التاريخية ، باتت تعتبر قواعد مشكلة للحقيقة . وعلى هــذا النحو ساهم سان \_ سيمون ، في تلك السنوات الاولى مر، القرن التاسع عشر ، التي شهدت ولادة نمط جديد من الفكر والمعرفة ، ساهم في اقامة تلك البنية الابستمولوجية ، التي جعلت من الممكن ظهور وتطور العلوم الانسمانية . ولكنه ، في نفس الوقت الذي ساهم فيه في هذا الخلق الجماعي ، مغنيًّا بالاقتراحات والصيغ التي عثر عليها عند مؤلفي زمانه، انخرط سان ـ سيمون كذلك في دروب اصيلة ، ووفر للعلوم الاجتماعية نموذجا فكربا كانت له نتائجه القيمة فيما بعد. في نحو العام ١٨٢٠ ، كانت فكرة اهمية الاشفال الصناعية ، فكرة بالفة الانتشار . وفي الوقت نفسه اخد الكثيرون يقيمون التعارض ، بسهولة بين المجتمع العسكرى الذي تمثله الامبراطورية النابوليونية ، والمجتمع السلمي الذي سيتولد كنتيجة للتطورات الاقتصادية . وتكمن جدة سان \_ سيمون في كونه قد استعار الملاحظات المشتركة لكي يحولها الى مبدأ توضيح عام . ولقد جهد لكي يستخلص كل نتائج هذا المبدأ ، ويعيد النظر في مجمل التاريخ الاوروبي انطلاقا من الواقع الصناعي . بالنسبة الى الماضي ، من الواضع ان هذا المدآ لا يمكن تطبيقه الا بصورة جزئية ، وذلك لان القوى الصناعية كانت في الماضي خاضعة للقوى الإقطاعية والعسكرية . والحقيقة أن دراسة التطور الاقتصادي تتح لنا فهم التدهور الذي اصاب المنظومة الاقطاعية؛ لان ذلك التفكك انما نتج عن تمدد القوى الصناعية التي اخذت تسعى للحصول على استقلالها الذاتي ، وشكلت بهذا ، نفيا للاقطاعية من داخلها . ولكن ، بالنسبة الى مجتمع المستقبل ، بالنسبة الى ذاك المجتمع الذي ستكون فيه الصناعة ، الهدف المركزي لكافة النشاطات الجماعية ، سيكون من الملائم اعادة النظر في كافة الاشكال ، بوصفها اشكالا انتاجية ، والبرهنة على مجمل نتائج ذلك الترابط العضوي . ولسوف نرى ، آنئذ ضرورة توطيد بند الانتاج داخل التنظيمات ، وعدم النظر الى مجمل الاشكال الثانوية الا انطلاقا من ذلك البند الاول ، وذلك لفهم الوحدة الدينامية لهذا العالم الجديد . وبالنسبة الى سان - سيمون ، بنبغي لهذه الممارسة ، وعلى الدوام ، ان تواجه بوصفها ممارسة اجتماعية ، وان تدرس ضمن اطار النتائج التي تؤدي اليها داخل تنظيم المجموعات الاجتماعية . وفي مُرحلة التفكك الحاصل للمنظومة الاقطاعية ، لا ينبغي صرف النظر فقط الى تطور الفنون والمهن ، بل الى اعسادة توزع القوى الاجتماعية ، الناتجة عن هذا التطور . وعلى هذا النحو يمكننا ان نجد ان المرحلة الاساسية في ذلك التاريخ تكمن في عملية تحرر الكومونات ، وهي عملية أدت الى افلات عدد كبير من المجموعات الاجتماعية من هيمنة السلطة الاقطاعية ، وأضحى المجتمع المدنى ، بكلمات اخرى ، مستقلا عن المجتمع القديم . ان غرض العلم الاجتماعي يكمن في التساؤل ، بطريقة جديدة ، حول التاريخ الاقتصادي ، عبر الربط المساشر بين التطور المادي ، والتاريخ الصراعي للجماعات . وعلى هذا النحو انتظم في فكر سان ـ سيمون ، نمط التساؤل ، الذي سيعود ويستعيره كارل ماركس ابتداء من العام ١٨٤٥ والذي اسس، ضمن نفس الاطار التساؤلي، الصيرورة الضرورية للصناعة والتقلبات الاجتماعية . ان التوسع الصناعي هو ذلك الواقع التاريخي الجديد ، الـذي حطم البنى الاجتماعية القديمة ، وجعل من الضروري مجيء الثورة الحقيقية .

اضف الى هذا ان سان \_ سيمون ، عبر ربطه بين النشاط الاقتصادي ونتائجه الاجتماعية ، لم يكف عن ربط هذا النشاط بمسألة انفراز المجتمع الى طبقات متناحرة . ولقد عمد الى عزو الممارسات الاجتماعية مباشرة الى الطبقات التي التدعتها ، كما عزا \_ مثلا \_ النشاط الانتاجي الي الطبقات الصناعية . وبكلمات اخرى بمكن القول بأن الحديث عن انعتاق الكوميونات ، انما هو البرهنة على الكيفية التي بها خلصت الطبقات الصناعية نفسها من الطبقات الاقطاعية ، وكيف أن تلك الطبقات بدأت تناضل ، بشكل غير مناشر ، ثم شكل مياشر ، ضد الطبقات المهيمنة . أن تحليل وأقع عصر « العودة » ، انما هو تقدير قوة الطبقات الصناعية ، وتقدير حظها من النجاح ضد الطبقات الطفيلية التي تمارس عليها سلطة قمعية ومتخلفة . أن دراسة الدينامية الاجتماعية تحيلنا ، مباشرة ، من التطور الصناعي الى صراع الطبقات ، ولسوف بكون من المكن ، في تحليلات مؤقتة ، اهمال السببيات الاقتصادية للمجابهات ، والاقتصار على دراسة صراع الطبقات ، ولسوف ببدو لنا ، آنتُذ أن دينامية المتغيرات بوسعها ان تتمركز ، مؤقتا ، في اطار تحرك طبقة اجتماعية واحدة . ان سان \_ سيمون يؤكد ، في عهد عودة الملكية ، على ان الطبقات الصناعية تمتلك الوسائل المادية التي تمكنها من الوصول الى السلطة السياسية ، ومن التفلب على الطبقات الاقطاعية ، وانه لم يبق امامها الا ان تعي قوتها لكي تنتصر على الطبقات التي تسحقها ، وحين يلح سان \_ سيمون ، في كتابه الاخير ، على دور المنتجين المنتمين الى « الطبقة الاكثر عددا ، والاكثر فقرا » ، يصبح من حقنا ان نتسائل ، عس حق ، عما اذا لم يكن يكلف الطبقات العاملة بالمهمة التاريخية لتي تقوم في الاتيان بالمجتمع الصناعي .

يجهد سان ـ سيمون الرد على سؤالين يطرحهما علم المجتمعات: سؤال يتعلق بعملية التغير الاجتماعي ، وثان يتعلق بعولية التغير الاجتماعي ، وثان يتعلق بوظيفية المنظومات . ان تطور نشاطات الانتاج ، واستقلالية المجتمع المدني ، يجيبان على السؤال الاول ، شرط ان تكون هذه التطورات مرتبطة بدينامية الطبقات وبمواقف افرادها . ضمن هذا المنظور ، بالوسع ملاحظة قطيعة نسبية ، في بعض المراحل ، بين الإمكانات الموضوعية لطبقة ما ، وعملها السياسي ، تأخر في تأكيدها لحقيقتها . في العام ١٨٢٣ ، لم يتورع سان ـ سيمون عن توبيخ الطبقات الصناعية ، متهما اياها بالخمول السياسي . في مشل للك المراحل ، ليست المقدرة المادية هي الشيء الذي ينقص الطبقة : بامكاننا القول بأن القصور النظري ، وغياب الوعي الجلي ، هما العنصران باللذان يكبحان الامكانيات السياسية .

ومهما يكن في الامر ، اذا كان سان ـ سيمون بنادي

مضرورة التفكير تاريخيا بالظواهر الاجتماعية ، فانه يشير الضا الى ضرورة التفكير بالكليات الاجتماعية ، بالنظر الى أنها تشكل ، تبعا للفته الخاصة ، منظمومات وتنظيمات ، كما يشير الى ان هذا العلم بالمنظومات الاجتماعية ، هـ و الذي يسمح ، في النهاية ، بتفسير الصيرورة التاريخية ، وضعيا . مما لا ريب فيه ان من الضروري ، لفهم مجسىء الجتمع الصناعي بصورة أفضل ، تتبع آثار جذوره القائمة داخل المجتمع الاقطاعي . فعبر التطور الصناعي ، وعبر انعتاق الكوميونات ، تشكلت الطبقات الصناعية التي كان من شأن تطورها وتعززها ، ان يؤديا ، عبر سيرورة داخلية تقوم على الفصل والنفي ، الى تحويل الطبقات الاقطاعية الى حطام . لكن سان \_ سيمون ، ينحو ، عبر هذا النمط التوضيحي ، الى ربط المنظور التاريخي، فقط بالتحليل القطعى للمنظومات. فبعيدا عن فكرة ان بوسع التاريخ ان ينتبج ضمن اطار استمرارية احادية البعد للتطور ، يوجد هذا التاريخ منظما من جديد ضمن صيغ المنظومات الاجتماعية المتعاقبة والمتعارضة . ان تاريخ اوروبا يجد التعبير عنه ، جوهريا ، في مسألة تعاقب ثلاثة انماط من التنظيمات الاجتماعية المتمايزة عن بعضها البعض تمام التمايز : المنظومة الاقطاعية ، المرحلة الانتقالية ، والمنظومة الصناعية . وانطلاقا من كل تنظيم خاص ، يمكن ان تنتج التطورات التاريخية وتنتظم : أما مفاهيم التوازن والانفراط واعادة التركيب ، فانها تحل مكان مفاهيم التقدم والتاريخ . ونحن بوسعنا ، على سبيل المثال ، ان نلاحظ صيرورة تشكل ، تتجمع عبرها، على اطلال الامبر اطورية الرومانية ، العناصر الثقافية والزمنية للاقطاعية ؛ وبوسعنا ان نحلل ، ذلك التوازن ، الذي عبره تعارضت سلطات الكهنوت وسلطات النبلاء ، دون ان تحطم بعضها البعض ، ضامنة بهذا ، الحفاظ على نوع من التنظيم الاجتماعي طوال قرون عديدة . وعلى النحو نفسه بنعي علينا ان ندرس ، ضمن صيغ التفكك التدريجي المتصاعد ، تلك المرحلة الطويلة التي تلت توازن العصور الوسطى . فسى هذا النمط الفكرى ، علينا ان نلاحظ ان الاستمر اربة التاريخية ليست هي التي تشكل غرض الدراسة ومبدأ الفهم ، بل انها تترك هذه المهمة للوحدة المنهجية التي هي المنظومة الاجتماعية، والتي من المناسب تحليل سيرورات تشكلها ووظيفتها واغلالها . على هذا النحو ايضا ، يكتب سيان \_ سيمون احيانا ، ليقول ان ثمة منظومتين احتماعيتين وليس ثلاث وذلك لان المرحلة الانتقالية ليست سوى مرحلة وسيطة غير متناسقة ، تربط بين العناصر المتعارضة ، ولا يمكن فهمها في ذاتها الا انطلاقا من المنظومتين : التي تسبقها والتي تلبها . اذن ، ليس ثمة سوى نمطين اجتماعين ، منظومتين عضو يتبن حقا: المنظومة الاقطاعية والمنظومة الصناعية .

ان أية منظومة اجتماعية أنما تشكل وحدة متناسقة يكشف فيها سان ـ سيمون ، في وقت واحد ، توزعا للقوى والطبقات والسلطات والافكار ، والمنظومة يمكن ـ وأن بشكل مؤقت ـ وصفها بأنها ميدان قوى تناحرية ، حيث تفرض القوى المهيمنة نفسها على القوى الخاضعة : فمثلا ، يمكننا أن نقول بأن القوى الصناعية لـم تكف عسن الخضوع لسلطة

الحكومات ، وهي مدعوة، بعد الانقلاب الثوري، الى الهيمنة. الصناعة ، والرساميل ، والعلوم ، والجاه الاجتماعي ، تشكل كلها قوى متنافرة ، يشكل ترابطها توازن المنظومة أو انعدام هذا التوازن . ان بالوسع نقل هذا التحليل ، بشكل متكامل، الى صيغ الطبقات والصراعات الطبقية ، وذلك لان كل واحدة من القوى المتعارضة ، تتلازم مع مجموعة محددة تمتلكها . فالى جانب التميز الثقافي للدين في المنظومة الاقطاعية ، نلاحظ الهيمنة القمعية للكهنوت ؛ والى جانب توسع القوى الصناعية ، نلاحظ تعرز الطبقة الصناعية ضد الشرائح الاقطاعية . وبهذا المعنى ، يمكن القول بأن كـل مجتمعـات الماضي ، التي انتظمت كونيا تبعا لعلاقات القوة والقمع ، انما عادت وتوزعت جميعها الى طبقات اجتماعية متناحرة . وعلى هذا النحو نفسه بالوسع نقل هذا الوصف للصراعات الطبقية الى صيفة توزيع القوى ، لان الطبقات لم تكف ابدا عن تملك القوة السياسية وجعلها على قياس قوتها الحقيقية ودورها في الحفاظ على المنظومة . لقد كان من الضروري ، في مجتمع عسكري كانت فيه الحرب النشاط الاكثر اهمية ، كان مسن الطبيعي ان يستولى الاقطاعيون على السلطة السياسية ؛ ولسوف يكون من الضروري ، في مجتمع منصرف بكليته الى الانتاج الصناعي ، ان تعود السلطة السياسية بكاملها الى الطبقات المنتجة ؟ ولسوف نسرى آنسل ان مفهوم السلطة السياسية نفسه ، سيكون له محتوى جديد بشكل جدرى . ويشير سان ـ سيمون اخيرا الى ان كـل تنظيـم اجتماعي متماسك ، انما يتلازم مع نظام فكري ما ، ومع اخلاق معينة، وايضا مع نظرة معينة الى العالم ، اذا جاز لنا القول . لقد كانت المنظومة الكهنوتية على علاقة تلاؤم مع المنظومة الاقطاعية . ومن واجب الفيلسوف الاجتماعي ، فجر المجتمع الصناعي ، ان يحدد الخطوط الكبرى للمنظومة الفكرية المقبلة التي لمن يفوتها ابدا أن تمحو من الاذهان ، البنى اللهنية القديمة . ان هذه المهمة تبدو اكثر الحاحا وضرورة ، بالنظر الى أن المنظومة الذهنية انما تشكل احدى قوى التماسك الاجتماعي ، وتساهم بالتالي في عملية الحفاظ على الحياة الجماعية ، ومسيرة هذه الحياة .

اذن ، فالمنظومات الاجتماعية متعارضة جدريا فيما بينها ، وغير قابلة لقارنة الواحدة منها بالاخرى . ولما كان التنظيم هو الامر المركزي الذي ينبغي ان تنسب اليه العناصر الخاصة ، سيكون من الخطأ ، بالضرورة ، عزل العناصر المؤلفة له ، وتأكيد خلودها . مما لا شك فيه ان بعض العناصر التي كانت موجودة في منظومة ما ، سوف تظل قائمة في المنظومة التالية ، ولكن يمكن التأكيد ، بشكل محدد ، على ان هذه العناصر ستكون مختلفة في طبيعتها ، لانها سوف تشفل مهام جديدة ، تبعا لانخراطها في كل مختلف . ان الطبقات الصناعية التي كانت خاضعة للسلطة العسكرية ، ستضحي، في المجتمع القبل ، القوى السياسية الوحيدة ، ولسوف تشفل بالتالي ادوارا لم يسبق لها ابدا أن شغلتها من قبل . في المتوم التأكيد على الانتقالات والاستمراديات ؛ بل على العكس المتوهم التأكيد على الانتقالات والاستمراديات ؛ بل على العكس من هذا ، من المهم الانطلاق من تمايزاتها الجوهرية ، ومن

جدة كلياتها ، لاعادة النظر في العلاقات الحقيقية التي جاءت لتقيمها .

ان خصوصية المنظومات هذه ، تبدو اكشر تماسكا وتصلبا ، طالما أن تلك المجتمعات تتبع اهدافا متعارضة . والحال ان سان ـ سيمون يؤكد ، بأن كل مجتمع منظم بشكل حمد ، انما هو بتبع نشاطا جوهريا: انه يهدف الى « غرض مشترك للنشاط » وينظم نفسه تبعا لهذا المشروع الحماعي. ان أي منظومة اجتماعية لا يمكن حدها لا بمجمل أجزائها ، ولا بمجموع نشاطاتها الجزئية ، بل ينبغي ادراكها بوصفها وحدة عضوية تعمل لما فيه مصلحة هدف محدد ، وتترابط فيميا بينها تبعا لهذه الفائة . انطلاقا من وجهة النظر هذه ، لين بكون بالوسع العثور على عدد غير محدد من المنظومات الاجتماعية ، كما أن الاشكال الوسيطة لين يكون في وسعها ازالة التعارض بين النمطين الاساسيين . لسن يكون بالوسع العثور الاعلى هدفين مشتركين للنشاط: الحرب أو الانتاج، العنف او العمل ؛ لن يكون بالوسيع العثور الاعلى نمطين كبير بن من التنظيم الاجتماعي ، يتلاءمان مع هاتين الفايتين . في المنظومة الاولى ، يكون هدف النشاط الفزو العنيف ، هنــًا يكون العسكريون هم المهيمنون على الجماعة ، ويكون من الضروري أن تقوم سلطة ذهنية ما ، بالحصول على خضوع الاذهان وتماسكها المتناسق عن طريق الطاعة العمياء . أما في المنظومة الثانية ، فالهدف هو الانتاج ، هنا يكون على الصناعيين أن يستولوا على السلطات ، ويكون من الضروري ان تساهم المعارف الوضعية في النشاط المسترك، دون سعق الاذهان . آنئذ ينحو المجتمع باتجاه تنظيم نفسه على اساس الابداع الجماعي ؛ اما النشاطات الخاصة فتنحو الى الاندماج ديناميكيا ، في عمل مشترك للانتاج الواعي . هنا يحل عمل الانتاج ، بشكل متكامل محل المشاريع العنفية والقمعية .

ها هنا تنظرح مشكلة الثورة على هذا النحو ، مهما كانت المحاذير التي يوردها سان ـ سيمون في هذا المجال . فسان \_ سيمون يزعم ، في الواقع ، بأنه يحمل للطبقات الصناعية ، الوعي الذي سيسمح لها بتفادي مساوىء العنف الاعمى : والصناعيون ، اذ يعرفون ضرورات الصيرورة الاجتماعية ، سيكون في وسعهم أن يركزوا ، بشكل سريع وسلمي ، المجتمع الذي أضحى ضروريا . ولكن في الوقت نفسه تنحو فلسفة سان \_ سيمون الاجتماعية الى تعميق التعارض بين المنظومات ، والى جعل عملية العبور من منظومة الى اخرى ، قطيعة ثورية . ومهما كانت الوسائل المتداولة للمجيء بالمجتمع الصناعي ، فإن على المنظومة الجديدة أن تقوم على محمل اطلال المنظومة البائدة ، وان تؤدى السي قيام انقلاب جدري في العلاقات الطبقية ، وفي انماط النشاطات واشكال التفكير . أن المخطط الذي يضعه سان ـ سيمون يرمى الى عالم السلفية ، المجتمع الذي يعاصره ، ويستشرف في مجتمع مقبل ، عملية انجاز الحريات الحقيقية ، ويدعو أخيرا الى تحطيم المجتمع السياسي في زمنه . وعلينا ان نلاحظ أنه بعد موت سان \_ سيمون ، كان لافكاره وحود حقيقي في ثورة ١٨٣٠ ، كما في الانتفاضات التي حدثت في مدينة ليون في العامين ١٨٣١ و ١٨٣٤ .

## ٢ ـ دينامية الصراعات الاجتماعية

على الرغم من ان مجتمع عهد عودة الملكية قد اعتبر مرحلة انتقالية لا يمكن فهمها ذهنيا الا انطلاقا من ادراك منظوماتها المتماسكة ، يمكننا ان نعثر داخل هذا المجتمع على الديناميات الصراعية التي كانت اشارة البدء لتشكل المجتمع الصناعي ، ان سان بسيمون يمحور هذا التحليل حول اربع موضوعات اساسية : الصعود الحتمي للصناعة ، انهيار الطبقات الاقطاعية والطفيلية ، تعفن الدولة ، والتنظيم التدريجي للفكر الوضعي ، او بكلمات اخرى ، « الشورة الفلسفية » .

من الملائم الآن الوصول الى تحديد افضل لمهوم « الصناعة » الذي لا يكف عن الورود في كتابات سان مسيمون ، والذي من شأن فهمه السليم ان يجعل بالإمكان فهم الخطوط العريضة للتاريخ الاوروبي ، ان سان مسيمون يوفض اعطاء هذا المفهوم دلالة ضيقة من شأنها ان تقصره على الانتاج المرتبط بتطور المكننة ، بل هو يريد ان يستخدم هذه الكلمة للاشارة الى كافة اشكال الانتاج ، سواء تلك ذات الكلمة بالزراعة، والعمل اليدوي، والمانيفاكتورة أو التجارة. ان المزارع والحرفي والصائع والعامل اليدوي والتاجر ، كلهم بنفس المعنى ، منتجون، وذلك لان العمل المباشر الذي يقومون بنفس المعنى ، منتجون، وذلك لان العمل المباشر الذي يقومون العمل الجماعي ، والمصرفي لن يكون بالامكان استبعاده طالما العمل الجماعي ، والمصرفي لن يكون بالامكان استبعاده طالما

انه يساهم في العمل الجماعي عبر توفير الوسائل اللازمة للانتاج . وعلى النحو نفسه ، دون اصدار حكم مسبق على الصراعات التي من شأنها ان تقوم بين المالكين وغير المالكين تلك الصراعات التي لا يفوت سان ـ سيمون ادراك حتميتها بشكل مسبق ، ينبغي اول الامر تجميع مديري المنشآت (اي «رؤساء الاشفال الصناعية») والعمال . ان مقولة التمييز هنا هي وضع العمل في تعارض مع الطفيلية ، لذا ينبغي ان نجمع ، ضمن المفهوم العام للصناعة ، مجمل قطاعات الانتاج، وان نرفض ، اول الامر ، اي فصل بين رؤساء المنشآت والعمال . وفقط داخل هذه الاشكالية البدئية ، سيكون وسع الانفساخات الجديدة ان تظهر .

اذن فان التطور الحتمي للصناعة هو الذي يحدد هذه الحركة الكبيرة التي عبرها بدات مختلف فروع الانتاج بالازدهار ، منذ ما قبل عهد عودة الملكية ، لدى الامم الاوروبية . وهذه الحركة الكبيرة التراكمية للابداعات المتعددة هي التي تفسر لنا تفكك المنظومة القديمة ، وتهيء في الوقت نفسه تشكل مجتمع المستقبل . والحال ان هذا التطور الصناعي لا يمكن فصله كليا عن حركة الابداع الذهني التي ادت الى ظهور العلوم الوضعية ، والى انبثاق مقولات يقين جديدة . وفي النص الذي يقترح فيه حصول المجتمع المدني على استقلاله الذاتي ، يصف سان سيمون ، تطورين على استقلاله الذاتي ، يصف سان سيمون ، تطورين متوازيين : اولهما هو المتعلق بازدهار التقنيات الصناعية والمهنية ، والمنبية المتعلق الوضعية بتقدم العلوم الوضعية

انطلاقا من العصور الوسطى . ولا يمكن بأي حال ، الفصل بين هذين التطورين ، وذلك لان تقدم المعارف العلمية لم يفته ان يؤدي الى نمو الصناعة . ان العلم يلعب دورا جوهريا في النشاط الانتاجي ، وهو يساهم ــ مباشرة ــ في اضعــاف المنظومة الاجتماعية القديمة . لذا يبدو من اللائم لنا ان نحصى العلماء بين المنتجين ، وينبغي لنا أن نتوقع لـ «الامكانية العلمية» ان تحوز ، في التنظيم المستقبلي ، على دور يتناسب مع اهميتها الاجتماعية . انطلاقًا من هنا ، تضحي المسألة قائمة في معرفة الدور الصحيح الذي سوف يكون للعلماء في المجتمع الصناعي ، وما اذا كان من الضروري الاعتراف لهم بأسبقية ما ، على المنتجين المباشرين . ومهما كان أمسر هذه الصعوبة ، نلاحظ أن الازدهار الذي ينسبه سأن \_ سيمون لمفهوم الصناعة هذا ، انما يظهر بشكل جيد ان الامر ، لا يقوم \_ لديه \_ في اقامة تعارض بين قطاع انتاجي ما ، والقطاعات الاخرى ، بل على العكس ، يقوم الامسر لديسه فسي التفكير الاحادى ، بكافة اشكال الانتاج ، سواء أكانت مادية، علمية أو فنية ، لكي يعود ويضعها جميعا في تعارض مع كل ما لا ىندمج فيها ، وخاصة الدين والسلطات السياسية .

على هذا النحو يؤكد سان ـ سيمون على امكانية ادخال هـوة اساسية ، في الكليـة الاجتماعية ، تفصـل مجمـوع النشاطات الصناعية ، عن كل ما هو ليس ضروريا لها . وهو في الوقت نفسه ينسب الى المجتمع الاقتصادي ، ميزات متفقة وواقع وعقلانية ، وينفي الميدان السياسي الـى خانة

اللانافع والطفيلي . ضمن هذا المعنى نجد أن الصناعة ليست حاسمة في مجتمع عهد عودة الملكية الانتقالي: صحيح انها ذات أولوية لانها تحتوى على قوى المجتمع الرئيسية وعلى الثروات والمقدرات الحقيقية ، غير انها تظل قادرة على تحمل اثقال بنية سياسية موروثة من المجتمع الاقطاعي . انالصناعة لا تحدد الدولة ، بل هي تتمايز عنها كليا ، اما الاشكال السياسية فتجد جارها في تنظيم آخر تمد من اجله بوصفه من البقايا . وليس الا في مجتمع الستقبل ، داخل المنظومة الصناعية ، امكانية ان يكون العمل حاسما بشكل كلى ، وان تفرض دينامياته نفسها دون عقبات على المحتمع ككل . وهذه الحتمية لا تعنى ابدا هيمنة قطاع اجتماعي على قطاع آخر ، بل هي \_ على العكس من هذا \_ تعني تفلفل اشكال النشاط الانتاجي ضمن الكلية الاجتماعية ، وازالة النشاطات المعاكسة للانتاج المادي والذهني . ان خصائص النشاط الصناعي ستصبح اشكالا شمولية ، ذات قيمة بالنسبة الى كافة اعضاء الجسم الاجتماعي وبالنسبة الى مختلف انماط الوظيفة الاجتماعية . وعلى هذا النحو سيكون مآل العلاقات السياسية القديمة ، علاقات السيطرة والخضوع ، الى الاختفاء ، لما فيه صالح علاقات جديدة متلائمة مع الممارسة الصناعية . أما شكل العلاقات الاجتماعية التي تقوم بشكل عفوى داخل العمل الانتاجي المشترك ، فسوف ينحو الى فرض نفسه على مجمل التنظيم الاجتماعي ، قالبا بهــذا كافـة البنـي القديمـة ومحطما لها . اذن ؛ كشف سان ـ سيمون ؛ في مجتمع « العودة » ؛ عن دينامية حاسمة ؛ محتواة بكليتها ؛ ضمن اطار الفعل المشترك للانتاج . وقال ان الصناعة مدعوة ؛ في ضرورتها الداخلية ؛ وفي توافقها العفوي مع الاحتياجات الفردية ؛ الى تطوير نفسها ؛ والى زيادة انتاجها ؛ ومن ثم الى تنمية سلطتها الاجتماعية . ومن الضروري هنا ان الازدهار المادي والذهني للصناعة سيؤدي الى تقوية تدريجية لسلطاتها السياسية . وليس معنى هذا بالطبع ان الصناعة تنحو الى وضع قوتها البائدة من دورها وفعاليتها . وعن طريق هنا النمو الشرائح والطبقات التحاوان ؛ الذي كان يتحقق سابقا بين الشرائح والطبقات الصناعية ؛ سوف يختفي لصالح ها ما الطبقات الاخيرة ؛ ليس تماما عن طريق حرب مفتوحة ؛ بقدر ما سيختفي عن طريق سيرورة واسعة تجد نفسها الطبقات الاقطاعية خلالها ؛ محرومة من مهماتها .

والحال ان سان ـ سيمون يعزو السى العمل المشترك للانتاج ، دينامية اجتماعية خاصة ، تقف موقف التعارض نقطة نقطة من تلك الدينامية التي يفرضها التحرك الحربي . فالصناعة ، اذ تهدف الى استخدام الطبيعة وتحويلها ، انما تكون ذات توجه سلمي في جوهره ، انها تنحو السى اقامة علاقة سلمية بين اعضائها ، طالما ان مسيرتها لم تواجه بعد من قبل قوى معادية . غير ان هذا التفير الجذري في اهداف العمل الجماعي ، انما يؤدي الى تغير جذري في انماط

(3)

العلاقات الاجتماعية: حيث ان العمل الحربي ، الذي يهدف الى الهيمنة على البشر واخضاعهم ، يتطلب علاقات سياسية قائمة على الهيمنة والخضوع . لقد كان ينبغى على الشرعية العسكرية ، لكمي تتوصل ألى استخدام فعال لقوتها ، ان تستخدم سلطة مطلقة ، على عكس هذا ، حين يصبح الهدف المشترك ، هو الانتاج وارضاء الحاجات المادية والذهنية لكافة اعضاء المجتمع ، لا يعود الناس بحاجة لطاعة أوامر غير قابلة للنقاش ، بل هم يقدمون عملهم ضمن عملية خلق جماعية اهدافها واضحة ومفهومة للجميع . وفيما كانت الحرب تفرض احتواء الادنياء في المجتمع ضمن حلقة « طاعة عمياء » ، يقرض النشاط الصناعي على كل واحد أن يساهم بعمل ، وان يشارك شخصيا في الشروع المسترك . ولسوف نرى كيف ان سان ـ سيمون سيقلص ، في كتاباته الاخيرة ، من حجم هذا التفاؤل « الصناءوي » ، كما سيقلص من حجم ثقته بتلك الدينامية العفوية التي ينسبها للمجتمع الصناعي بوصفها قادرة على محو الصراعات الاجتماعية . لكن سان \_ سيمون ، في الوقت نفسه ، لن يتخلى ابدا عن مبدئه العام القائل بضرورة اشراك كافة افراد المجتمع في العمل الانتاجي المشترك . والواقع انه مهما كان حجم المساوىء المكنة التي تقف دون تطبيق هذا المبدأ ، فان فعل الانتاج المشترك ، انما ينحو الى ازالة التعارضات التناحرية بين الاعضاء المتشاركين، ليس فقط عبر تفسير جماعية المصالح ، بل ايضا بفعل طبيعة العمل المشترك التي تنحو الى اقامة الشراكة بين الشركاء ، وليس كما هو الحال في الفعل الحربي ، الى اقامة التعارض بين اناس لهم مصالح غير متلائمة مع بعضها البعض ، على أي حال ، نلاحظ ان سان ـ سيمون ، لا يعتقد ابدا بأن دينامية المصالحة هذه بوسعها ان تتحقق تمام التحقق من دون بث نظرية ، والوصول الى وعي الصناعيين بدلالة فعلهم ، ان الصناعة تحمل في ذاتها امكانية دمج كافة المنتجين في علاقات شراكة سلمية ، لكن هذه الامكانية غير قابلة للتحقق كليا ، الا عبر فهم وقبول عقلاني من قبل الشركاء الذين يعون ، قبسل هذا ، واقعهم الاجتماعي الخاص .

ان هذا التعارض الجذري بين الفعل الصناعي والفعل الحربي ، يترجم على صعيد الصراعات الطبقية ، بتعارض لا الحربي ، يترجم على صعيد الصراعات الطبقية ، بتعارض لا مفر منه بين الطبقات الصناعية والطبقات الاقطاعية . والحال ان الوظائف الاجتماعية الكبرى ، سـواء أكانت دنيوية أم جماعات محددة ، طبقات اجتماعية تحدد نفسها بوظائفها ، جماعات محددة ، طبقات اجتماعية تحدد نفسها بوظائفها ، نتوقع بروز التناقضات التاريخية بين هذه الوظائف ، على شكل نمط خاص من الفرز الاجتماعي ، وبالتالي على شكل نمط معين من الصراع بين الطبقات ، من الطبيعي ، في مجتمع يكون فيه النشاط المهيمن عبارة عن ممارسة للعنف وابقاء يكون فيه النشاط المهيمن عبارة عن ممارسة للعنف وابقاء بين ايدي الطبقات المسلطات ممركزة بين ايدي الطبقات المسكرية او الاقطاعية ، اما في مجتمع بتكون فبه الاسبقية لنشاط الانتاج الصناعي ، فبامكاننا ان

نستشم ف بأن طبقة الصناعيين ستحل نهائيا ، مكان الطبقات الاقطاعية وحماتها . وهذا الحلول لطبقة محل طبقة اخرى في عملية ممارسة السلطات لا يمكنه أن يتم من دون صراع . والحال ان سان \_ سيمون يلاحظ بأن الطبقة التي تستفيد من امتيازات السلطة ، ليس بمقدورها لا أن تمحى من تلقائها، ولا ان تتحول لتتأقلم مع التنظيم الجديد للمجتمع . ان كل طبقة اجتماعية تحوز ، بشكل من الاشكال ، على « طبيعة » خاصة بها ، وتحوز على عاداتها في العمل والفكر ؛ لذا تكون هذه الطبقة عاجزة عن نفي نفسها بنفسها . لذا يتوجب الامر ان يتم تحطيم طبقة ما بشكل نهائي ، لان هذه الطبقة سيكون قد تم تحاوزها تاريخيا ، وأضحت نشاطاتها مزعجة لمسم ة المجتمع ، يتوجب تحطيمها لان في الابقاء عليها خطر عودة المشاريع المزعجة للانبثاق . ويسدو الصراع أقل امكانية للتفادي ، انطلاقا من ان كل طبقة اجتماعية انما تنحو لتوكيد وجودها ، وتعزيز اهميتها ، أي الاستيلاء على السلطة السياسية . واذا كان من الضرورى والطبيعي ان تهيمن الطبقة الاقطاعية على السلطة ضمن نظام عسكري ، فمسن الصحيح ايضا ان هذه الطبقة تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على امتيازات هيمنتها ، ولاتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للهيمنة على الطبقات الصناعية ، ومنع هذه الاخيرة من مشاطر تها تلك الامتيازات . لهذا كله ينبغى لنا ان نتوقع ، ضمن الجتمع الانتقالي الذي هو مجتمع عهد عودة الملكية ، ان تسمى الطبقات الصناعية للاستيلاء على السلطات السياسية ، وان تبذل كل ما في وسعها مسن جهد لفرض النموذج الذي ترتئيه على الجماعة كلها ، ولكن ينبغي علينا ان نتوقع في الوقت نفسه مقاومة عنيفة تبديها الطبقات الاقطاعية ، ضد فقدانها لامتيازاتها السياسية ، وضد ازالتها من الوجود .

ينبغي اذن على هذا الصراع الطبقي ، القائم فعلا داخل المجتمع الاوروبي ني عشرينات القرن التاسع عشر ، ينبغى عليه أن يفهم تاريخيا ، وأن ينسب إلى تلك التقليات الإساسية الحاصلة في التنظيمات الاجتماعية . عندئد سوى بقيض لنا ان نرى هذا الصراع وقد تمدد ليتحول الى تفير اجتماعي كبير ، كان قد بدأ منذ ما قبل القرن الخامس عشر ، ولم تكف عبره الطبقة الصناعية ، في اجتيازها لظروف متعددة ، لم تكف عن النمو والتطور بالتعارض مع الطبقات الاقطاعية . ان بالامكان الحديث عن هذا التاريخ ضمن صيغ الصراع الطبقى شريطة الا يتم حصر هذا الصراع في الصراع السياسي ، بل ربط بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي اسست له . ان هذا المنظور التاريخي الفسيح ، يتيح لنا فهم واقع ان الطبقة الاجتماعية ليست عنصرا ثابتا ، بل هي قوة اجتماعية تخرقها التفيرات ، سواء أكان وجودها في مرحلة صعود ، أم دخلت في مرحلة انحدار . ان الملاحظة التاريخية تبرهن لنا على ان الطبقة تعزز من قواها ومن سلطاتها في اللحظة التي تتخذ فيها المهام التي تشمغلها اهمية متصاعدة ، وان كل طبقة اجتماعية تنجط وتختفي من الوجود حين ينتهي دورها التاريخي . وإذا كانت الطبقات الصناعية تنحو للحلول مكان

الطبقات الاقطاعية في دورها القيادي ، فليس هذا ، فقط ، لانها اضحت الطبقات الاكثر قوة ، بل لانها اضحت الطبقات الاكثر منفعة ، والاكثر ضرورة للتنظيم الاجتماعي الجديد . انها الاكثر شاطا ، او بكلمات اخرى ، الاكثر « ايجابية » ، طالما ان السلطة ستكون في يد الطبقات الاكثر خلقا ضمن اطار محتمع معين .

ما ان المقولة الاساسية للتمييز بين الطبقات في مجتمع عهد عودة الملكية ، تكمن في مساهمة كل طبقة فيي العمل الصناعي ، يميز سان ـ سيمون ، اول الامر ، بين المنتجين وغير المنتجين ، بين الصناعيين والطفيليين . وهو يصنف بين فئة الطفيليين ، الكهنة والنبلاء والقانونيين . وهو يقول ان الكهنة والنبلاء لا يفعلون اكثر من انهم يزعمون لانفسهم سلطة خلت من مضمونها بفعل التطور العام للمجتمع : وهم لا يوجدون الا بشكل طفيلي في مجتمع تحول الى الصناعة ، وهم اذا كانوا يتدخلون في شيء ، فانما هم يتدخلون في محاولة منهم للاساءة للتطور الحر لهذا المجتمع . اكثر دقة من هذا الدور المزعج الـذي يلعبه القضاة والقانونيون ، الذين يضيف سان \_ سيمون اليهم الميتافيزيقيين . أن هذه الطبقة ذات الحدود المتحركة ، تشكلت خلال مرحلة حرجة في التاريخ ، وخاصة في القرن الثامن عشر ، ايام كان للدفاعات القضائية ، مثلها مثل الانتقادات الآتية من الفكر الفلسفي ، دور ايجابي في المعركة ضد الشرائح الاقطاعية . هنا الضا امامنا طبقة اجتماعية كانت اول الامر تقدمية ، ثم اضحت طبقة طفيلية ، بفعل اعادة توزيع القوى الاجتماعية : ان القضائي والميتافيزيقي مستمران في طرح الاسئلة المطروحة على الصناعيين ، ضمن اطار التجريد وخارج الواقع الاجتماعي ، وهما بهذا يؤخران الازدهار الضروري للمقدرات الابجابية .

ان الوصف التحليلي للطبقة الصناعية يفرض طرح عدد أكر بكثير من الصعوبات . فالتعارض العام بين الطفيليين والمنتجين يتيح لنا ان نجمع ضمن نفس الخانة كل اولئك الذين يساهمون في الانتاج ، سمواء أكانوا يعملون في مختلف الفروع الصناعية ، أو ينتمون السي مختلف الشرائح التسي تتشكل منها هذه الطبقة . وبهذا المعنى ، لا يكف سَّان ـــ سيمون عن تقسيم المنتجين الى ثلاث فئات كبرى: الصناعيين والعلماء والفنانين . وهو يؤكد أن هذه الفئات لها مصالح جوهرية مشـــتركة في مواجهة الطبقات الحاكمة والطفيلية . لكنه في الوقت نفسه لا يتجاهل ابدا مسألة الانفصال الذى يحدثه، لدى الطبقات الصناعية ، واقع الملكية الخاصة . فهو منف كتابه الاول الفي صدر في العام ١٨٠٢ ، يقدم لنسا ـ بوصفه معطى بديهيـا ـ صراع المصالح بـين المالكين وغير المالكين ، ويتساءل حول الاسباب التي من شأنها ان تدفع غير المالكين لاطاعة المالكين والاستمرار في هذه الاطاعة . واذا كان سان ـ سيمون قد عاد واهمل هذا التعارض ، فليس هذا من قبل تجاهله للمشكلة ، بل بسبب الاسبقية التي يعزوها لعمل الانتاج المشترك ، مسبقا اياه على واقع التملك . فالصناعي ليس فقط ذاك الذي يمتلك الرأسمال او وسائل الانتاج ، بل هو ايضا ذاك المذي يعمل ويستخدم تلك الوسائل . واذا كان المالك يحقق ارباحه دون أن يساهم في العمل الجماعي ، ودون ان يقدم مقدراته الخاصة ، فان من الواحب احتسابه ضمن خانة الطفيليين ، بين « العاطلين الثانويين » ، اولئك النبلاء الذين لا يكفون عن امتصاص دم الشعب . انطلاقا من هنا تقتصر طبقة الصناعيين على المنتحين وحدهم ، بين تمددية الوظائف الصناعية ، وذلك بعد استبعاد « البورجوازيين » تحديدا ، أي اولئك الرأسماليين ، اذا كانوا يمارسون الطفيلية . غير أن هذا الاستبعاد يؤدى الي ظهور تمايز جديد لن يكف سان ـ سيمون عـن اعادة النظر فيه، هو التمايز بين المقاولين ، و «رؤساء الاشمال الصناعية» والعمال . أن الخطوط الكبرى لتوجهه الصناعي تحثه على التفكير بأن دينامية الانتاج الصناعي انما تقود الى ايجاد تناسق بين مصالح رؤساء الصناعة ، وبين عمالهم ، لان من خصائص عملية الخلق الجماعي ، ايجاد تعاون بين المنتجين يؤدي اليي نمو الثروات لصالح جميع المستهلكين . ومع هذا فان سان \_ سيمون يعود ، في كتاباته الاخيرة ، ولا سيما في « المسيحية الجديدة » ليبدى شكه في امكانية الوصول العفوى اليي هذا التناسق بين المصالح ، مفسرا هـذا الشك بأن الكثير مـن المقاولين ، بدلا من السعى للوصول الى المصلحة المشتركة داخل الشراكة ، بسعون للالتقاء بالطبقات الطغيلية ، ومتابعة تحقيق المكاسب ضد مصالح عمالهم . من هنا ، ينطرح على المجتمع اشكال جديد، هو المتعلق بالوصول لتماسك المصالح، هذا التماسك الرتبط، عضويا، بالتطور الصناعي، وهو مع هذا غير قادر على التحقق الا عبر عمل سياسي تنظيمي.

ينبغى اذن ، لكي يأتي المجتمع الصناعي ، ولكى تتحقق الامكانيات التي يحتويها النشاط الاجتماعي للانتاج ، ينبغي ان بكون ثمة تدخل لعمل طوعى ، عمل يحركه وعى واضبح بالاحتياجات الاجتماعية الجديدة . بيد أن هذا العمل لين بكون بالامكان القيام به ، الا على بد الطبقة نفسها ، وبالتحديد الطبقة الصناعية . أن سأن - سيمون لا يشك أبدأ بالدور الاستثنائي الذي سيلعبه العلماء والمثقفون في هذا المشروع: فهم الذين سيتولون مهمة اعلن قيام المجتمع الصناعي ، وتفسير الخطوط العريضة للتنظيم الاجتماعي المقبل ، كما سيتولى الفنانون مهمة اشعار الناس بجمال عالم المستقبل الآتى . غير أن الطبقة الصناعية في كليتها هي المولجة بقيادة العمل السياسي الضروري لتحطيم المجتمع القديم . وهنا يقيم سان \_ سيمون التعارض بين موقفين للصناعيين ، أي بين نمطين من الطبقات الاجتماعية ، الطبقة السلبية ، والطبقة المتحركة سياسيا . وهـ يأخذ على الصناعيين خمولهم ولامبالاتهم السياسية: فالصناعيون ، سواء بسبب جهلهم او بسبب خيلائهم ، يستمرون في ترك انفسهم مقادين بسلطة النبلاء ، او مأخوذين بالعبارات الجوفاء التي يطلقها القانونيون والبورجوازيون . ان على الطبقة الصناعية ان تأخذ زمام المبادرة ، وعليها أن تدخل حلبة العمل السياسي ، وذلك فقط عبر القيام بذلك الانتقال البصير من الخضوع الى الانعتاق ، فعبر هذا فقط سيكون في وسعها ان تنجز المكانياتها وتضحي على ما هي عليه حقا . ان الطبقة الصناعية تنجز مهمتها التاريخية ، عبر تحولها الى طبقة خلاقة وواعية بداتها .

على هذا النحو ستقوم الطبقة الصناعية بداك الـذي انجزته طبقة النبلاء في الماضي : الاستيلاء على السلطات السياسية عبر تحطيم الطبقات المناوئة لها . غير ان هـذا الاستيلاء ليس \_ بأي حال من الاحوال \_ قابلا للمقارنة مـع الغزوات القديمة للسلطة ، وسان \_ سيمون لا يكف عـن التنديد بهذه القارنة التاريخية التي سيكون من نتأجها اخفاء كل اصالة الوضع الجديد وجدته. والحال أنه أذا كان بالوسع القول \_ عبر استخدام صيفة السلطة السياسية بالمنى العريض للكلمة \_ بأنه ينبغي على الصناعيين أن يستولوا على السلطة ، سيكون من الاكثر صحة القول بأن هذا الامساك بالرقابة السياسية ، يعني في الوقت نفسه ، التحطيم النهائي للسلطات . وتماما كما أن المجتمع الصناعي يضع حدا النهائي للسلطات . وتماما كما الاجتماع الصناعي يضع حدا الطفيلية ، يعلن هذا المجتمع الصناعي ويحطم الطبقات الطفيلية ، يعلن هذا المجتمع نهاية السلطة الحكومية وبناء اللعنى التقليدي للعبارة .

ان الصراع الذي يمزق المجتمع الى طبقتين متناحرتين، يضع في التعارض ايضا شكلين متعارضين من الرقابة الاجتماعية: فمحل القمع الذي كان يفرضه العمل العسكري،

يحل هنا ، في المجتمع الصناعي ، تعاون طوعي وبصير في عملية الخلق الجماعي ، ومن الواضح ان هذه القلبة الجدرية تؤدى الى ازالة انماط السلطة القديمة .

ان امثولة « الزنابير والنحل » التي ترد في الصفحات الاولى من « المنظم » والتي أدى ورودها الى محاكمة سان ــ سيمون ، تصور بشكل تخيلي ذاك التعفن اللذي يصيب السلطات الحكومية في مواجهة تنامي القدرات الصناعية . وسان \_ سيمون يتصور هنا النتائج التي ستحل على مجموع الامة ، من جراء اختفاء نخباتها . أن الفقدان المفاجيء لاول خمسين فيزيائيا وكيميائيا ورياضيا وعالما فسي مختلف التخصصات ، ولاول المهندسين والحرفيين والصناعيين في كل فرع من فروع الانتاج ، من شأنه ان يسبب للجماعة ، بؤسا كبيرا ، ويؤدي الى صعوبات هائلة . ولان هؤلاء الناس هم المنتجون الاساسيون ، اولئك الذبن يساهمون بصورة مباشرة في الازدهار القومي ، من الواضح ان اختفاءهم سيؤدي الى تراجع في كافة نشاطات الامة الذهنية والمادية . وعلى المكس من هذا نجد ان الاختفاء المفاجىء للموظفين الحكوميين ، ولو كان سيؤثر على القلوب الحساسة ، فانه لن بكون ذا نتائج سيئة بالنسبة الى حيوية الامة ، وذلك لانه لن صيب أنة وظيفة اساسية بأذى . بعد هدا يذكر سان \_ سيمون ، حاشية الملك والنبلاء ذوي الالقاب ، وكبار ضباط العرش ووزراء الدولة والمستشمارين والقادة العسكرييناضافة الى السلطات الكنسية ؛ ثم يضيف الى هذه اللائحة ؛ القضاة والملاك العشرة آلاف الاكثر غنى بين اولئك الذين يحيون حياة النبلاء . ان اختفاء كل هؤلاء الاعيان لن يشعر به احد ، لاسيما وان المواطنين انفسهم سيكون فسي وسعهم ملء اي فراغ في هذا المجال : سيكون ثمة الكثير من الناس لشفل الامكنة ، وصفار الكهنة سيكونون قادرين على الحلول محل الكاردينالات ، وكل وريث سوف يكون في وسعه ان يستفيد ولو دون تمرين مسبق ، من ثروة المالكين . ومن هنا كله يخلص سان ـ سيمون الى فكرة انقسام المجتمع الى فئتين متعارضتين ، فئة الطفيليين العاطلين ، وفئة الصناعيين ، في الوقت الله يضع فيه الوظائف الحكومية في خانة الطفيليات .

ان هذه الامثولة ، على الرغم من طابعها الساخر ، انها تصور افضل تصوير ، مفهوم الدولة الذي لم يصل سان سيمون الى منهجته ، لكنه موجود تضمنيا، ضمن اطار نظريته الاجتماعية . نحن نعلم ان مشكلة الدولة لا يمكن طرحها خارج اطار المنظور التاريخي اللذي يضع موضع الجلاء مصير المؤسسات ، واللذي سيتساءل حول تطور هذه المؤسسات ، والتالي حول موتها . وبما ان ثمة في الامر ازالة للطبقات ، واختفاء للمؤسسات الاجتماعية ، فان أي مؤسسة تختفي حين تكف عن ان تكون متوافقة منع متطلبات المنظومة الاجتماعية الجديدة . وتبعا للقواعد العامة المقتبسة من البيولوجيا ، نلاحظ ان المؤسسة السياسية تظل قائمة تبعا للخدمات التي تقدمها للجماعة ، وعلينا ان نتوقع اختفاءها

حين تكف عين التلازم مع الاحتياجات الاجتماعية . من الضروري اذن ، في ميدان التفكير بالمؤسسات السياسية ، ربطها بالتنظيم الاجتماعي ككل ، والحاقها بالإهداف التي يسندها الى نفسه مجتمع معين . وعلى هذا النحو نرى ان سان \_ سيمون لا يعالج مشكلة الدولة على حدة ، بيل هيو يعالج المؤسسات السياسية الخاصة بمختلف الانظمة ، وفي علاقاتها مع مختلف القوى الاجتماعية .

ضمن هذا المنظور ، تقوم علاقة ماهية بين السلطات السماسية والطبقات المسكة بهذه السلطات . وضمن هذا الخط الفكري الذي يربط بين الوظائف الاجتماعية والمجموعات التي تمارس هذه الوظائف ، يجيب سان ـ سيمون على المسألة السياسية ، عبر برهنته على الطبقة الاجتماعية التي تمسك السلطة في نظام معين . ليس ثمة مجال ، بالنسبة الى المنظومة العسكرية والكهنوتية ، لدراسة اشكال الدولة دراسة منعزلة ، بل يكمن الجوهري في اعادة ربط السلطة الزمنية بالطبقة الاقطاعية ، وذلك لكي نفهم طبيعتها وغاياتها . وفي هذه المنظومة التي كان فيها القادة العسكريون ، وكسان عليهم ان يكونوا ، أصحاب السلطة ، كان من الضروري ان تمسك الطبقة الاقطاعية بالسلطة ، تماما مثلما تقبض الهيئات الكهنوتية على السلطات الروحية . لقد كان من الضروري، في مجتمع منقسم الى طبقات متناحرة ومنظم تنظيما حربياً، ان تمارس السلطات السياسية ، قوة قمع في سبيل احتواء الصناعيين ضمن اطار سيطر تها .

ان تحليل الدولة في مجتمع عودة الملكية ، يتلاءم مع هذه الضرورات المنهجية التي تدعو الى اعادة التفكير بشريحة احتماعية ما ، بالاستناد الى كلية التنظيم . أن التناقض البادي بين تنظيم صناعي يفرض نفسه تدريجيا ، وتنظيم اقطاعي باق على قيد الوجود ، يقوم على مستوى السياسة : ان الدولة لم تعد سوى اطار يطيل امد البني الاقطاعية بشكل مزيف ، ويسمى - عبثا - افرضها ، واستيلاء طبقة ما على السلطة ، او استيلاء شرائح ذات مصالح متالفة على هذه السلطة ، يظهر دون أي ابهام ، وذلك لآن الطبقة الاقطاعية يمسك بالمناصب الرئيسية ، وتصالح الشرائح المميزة تقليديا، وتصارع ضد تدهور سلطاتها . عند هذا ) يظهر أن سلطة الدولة كانت على الدوام سلطة قمعية ، وعاشت على الدوام بفضل استفلالها للقوى الصناعية : في منظومة « العهد البائد » ، لم يكن القادة العسكريون يحيون الا بفضل عمل الصناعيين ، وكانوا يمارسون سيطرتهم على هؤلاء . آنذاك يمكن القول ، على الاقل ، ان هذا القمع كان مفيدا ، مهما كانت المبالغات التي أدى اليها ، ولكن في المجتمع الانتقالي، تضيف السلطة السياسية التي تمارس ، دون حق ، من قبل النبلاء والكهنوت والملاك العاطلين ، تضيف الى مساوىء القمع ، مساوىء الطفيلية . فالطبقات الطفيلية لا تكتفى فقط بعدم المساهمة في العمل الجماعي المهيمن الذي هو الانتاج العلمي والمادي ، بل انها تصل الى حد ازعاج مسيرته . انها تسيء الى تقدم العلوم الوضعية ، عبر مدها لزمن هيمنة النظريات الحدسية ( الغيبية ) ، وهي تسيء السي ازدهار الصناعة عبر هيمنتها الفاسدة على الضرائب والرساميل التي كان من الواجب استخدامها ، فقط ، في العمل المنتج ، اذن، فالسلطات الحكومية ليسبت فقط غير نافعة للحياة الاجتماعية ، بل هي ايضا ضارة بالوجود الجماعي ، ويستخلص سان ـ سيمون من هذا ، الطابع المحتضر لهذا الوضع ، كما يستنتج ضرورة ازالة هذه العناصر الخاملة .

غير ان ازالة السلطات الاقطاعية لا يعني ابدا ابدالها بسلطات قمعية جديدة . وتماما كما ان مجيىء الطبقات الصناعية واستيلائها على السيادة السياسية لا يعنى الدا دورة استبدالية بسيطة للنخب ، بل يعنى مجيء طبقة شمولية الى حلبة العمل السياسي ، ومثل هذا تعنى ازالة السلطات تحقيق رقابة اجتماعية من نوع جديد ، ان سان ـ سيمون يعبر عن هذا الاستبدال الجذري عن طريق المعارضة بين مفهومي السلطة والمقدرة . ففي مجتمع كان الفزو غايته ، أي كان هدفه حكم البشر ، كان من الضروري لتلك السلطة ان تمارس ، وكانت الحكومة تزداد قمعا ، كلما كانت القرارات اكثر تعسفا . مقابل هذا ، في مجتمع يكون الانتاج غايته الوحيدة ، أي يكون هدفه ممارسة الفعل على الاشياء ، لا يكون للسلطات أن تعبر عن نفسها بشكل متسلط ، بل يكون على المقدرات ان تمارس سيرورتها بشكل مفيد . أي يكون على كل اولئك الذين يمتلكون قدرة ايجابية ، سواء أكانوا حرفيين او علماء او فنانين ، ان يساهموا ايجابيا في العمل

الاجتماعي عبر تنظيمهم للمصالح العامة للجماعة . في مثل هذا الوضع تختفي حتما علاقات السلطة والقيادة : فيما ان الاهداف القترحة تكون مقبولة من الجميع ، ولا تعنى الا بالوصول الى ازدهار ولما فيه فائدة كل المساهمين ، لا يعود الناس بحاجة الى ان يحكموا من قبل أي طرف ، وينعتقون بالضرورة من كافة الوصايات الحكومية . أن المهمات السلطوية لا تطبق هنا الا على مسببي المشاكل ، كما ان الوظائف البوليسية سيكون دورها دورا ثانويا للفاية . أن هذا الزوال للسلطة الحكومية سيأتي متلائما مع الامحاء السياسي الطبقات الاقطاعية ، ولكن ينبغي أن ينظر اليه انطلاقا من . النمط الجديد للتحرك الاجتماعي . وبمقدار ما تحل « ادارة الامور » محل « حكم الناس » ، سيختفي المجال السياسي بوصفه مجالا منفصلا عن المجتمع المدنى . وبمقدار ما تتحقق عملية الخلق الجماعي ، ويتحقق الانتاج الاجتماعي ، ستفرض نفسها العلاقات الاجتماعية المتلائمة مع تلك العملية وذلك الانتاج .

ان حساب الصراعات التي تمزق مجتمع عهد العودة ، يفترض الالحاح على الصراع الذي يقيم التمارض بين النظريات المستركة ، وانظمة الفكر ، وذلك حيثما يكون ثمة وجود للتناقضات الاساسية في المجتمع ، مما لا ريب فيه انه لا ينبغي فهم هذه الصراعات الايديولوجية ، الا بالاستناد الى النفير الجذري الذي يطرا على الانظمة الاجتماعية ، غير ان هذه الصراعات ترتدى ، في نظر سان سيمون ، اهمية

كبيرة لانها تساهم مساهمة مباشرة في دينامية التطورات ، وتوفر حقل عمل خاص .

ان من الواجب عدم النظر الى المعارف العلمية في ذاتها فقط ، وبما تقدمه للمعرفة الوضعية ، بل ينبغي النظر اليها ضمن اطار دورها الاجتماعي الذي تلعبه ، بل وضمن اطار دورها السياسي ان جاز لنا القول . وسان - سيمون ، في دراسته الدقيقة لتاريخ العلسوم فسي اوروبا منذ العصور نفسه نراه لا نفرق بين هذا التطور الذي تقود من الفيسي الى الايجابي ، عن الدور الاجتماعي الذي يلعبه العلماء ، وهو دور يتناسب مع حجم التطور الدهني . ان تتبع أثر هـذا التطور الذي يصيب الفكر العلمي ، معناه اعادة تشكيل صورة الصراع الذي يضع العلم في تعارض مع الدين ، والعلماء في تعارض مع رجال الكهنوت . كذلك ينبغي لنا ان نتلمس في تطور العلوم هذا ، واحدا من العناصر المسكلة للنظام الاجتماعي الجديد الذي كان يتشكل داخل التنظيم القديم. ولسوف يرى كارل ماركس ، لاحقا ، في هذا التفسير الذي يورده سان \_ سيمون لمسألة الوظيفة الاجتماعية للعلوم ، علامة على وجود « فهم اشتراكي عميق » خاص بسان ـ سيمون، فهم لا يكف عن اسناد نشاط مشترك لتوازن المجتمع او صراعاته . في المجتمع الصناعي ، يأتسى انتشار العلسوم ليتصدى مباشرة للنفوذ الرجعى الـذي تمارسه الاديان ، وليساهم في الفعل الذي يقوم به الناس ازاء الطبيعة . وعلى هذا النحو نفسه ، تأتى العلوم الوضعية لتوفر للمدارك الذهنية ، الوسائل الضرورية التي تساعدها على معرفة الطبيعة واخضاعها ، وتأتي لتعلم الاذهان كيف يمكنها ان تبتعد على القضايا المزيفة التي يطرحها الدين والتفكير الفيبي، لكنها تهيء الاذهان ، في الوقت نفسه ، للانعتاق مسن اسر السلطات السياسية المفسدة . ففي الوقت الذي يفرض فيه الدين على العقول ، معرفة غيبية ، مجبرا اياها بالتالي على ممارسة نوع من « الطاعة السلبية العمياء » ، نرى ان التربية العلمية لا توفر سوى معرفة عقلانية ، يمكن الهيمنة عليها ، ولا تحتاج معها السلطة الى ممارسة أي تدخل . وعلى هذا النحو نجد ان انتشار العلوم الوضعية ليس فقط ذا فائدة عملية كبرى ، بل له في الوقت نفسه قيمة سياسية انطلاقا من كونه يهيء الناس لذلك الموقف العقلاني الجديد ، الخاص من كونه يهيء الناس لذلك الموقف العقلاني الجديد ، الخاص بالنظام الصناعي .

ويقينا انه لن يكبون بالوسع انجاز هذا التطور من دون ابداع فلسفة جديدة أو « فلسفة وضعية » Philosophie Positive . ويرى سان بسيمون ، ان العلوم قد انجزت اكبر قسط من التقدم في ميدانها الخاص ، فهي synthèse قصد هيأت العناصر الضرورية لايجاد توليفة synthèse فلسفية تتلاءم مع المجتمع الصناعي ، غير انها لم تتوصل ابدا الى صياغة المبادىء اللازمة لهذا . بيد ان أية منظومة اجتماعية تكون عاجزة عن الحفاظ على أي تلاحم ، الا اذا تمكنت من

نشم منظومة فكرية مشتركة : أن كل مجتمع بحاجة الي مجموعة من « الافكار المشتركة » التي تضمن له وحدته . وتماما كما تمكن المجتمع الاقطاعي من العثور على سند له في الفكر الديني ، من الضروري أن يوفر النظام الجديد لنفسه « تطورا روحيا » يتلاءم مع طبيعته. وليس فقط من الضروري معارضة النظام القديم بنظام ثقافي لكى يصبح بالامكان تحطيمه ، بل ان الاذهان نفسها بحاجة الى ان تعشر ، فسى فلسفة مشتركة ، على الرابط الروحى الضرورى لتفاهمها المشترك . ان أي مجتمع لا يمكنه ان يظل قائما لزمن طويل ، اذا ما ظلت افكاره المستركة ضمن مرحلتها النقدية . وسان \_ سيمون لا يزعم انه قد أقام البناء الكامل لهذه الفلسفة الوضعية ، بل نراه سيسند الى اوغست كونت ، سكرتيره المؤقت ، مهمة وضع هذه الفلسفة بصورة كاملة ، ومع هـ ذا يرى سان ـ سيمون انه قد فسر اسس هذه الفلسفة بما فيه الكفاية : ان هذه الفلسفة لن تكون شيئًا آخر غير ذاك العلم الاجتماعي الذي وضع سان ـ سيمون ، نصب عينيه مهمة تأسيسه ، وهو العلم الذي سيكون غرضه المجتمع الجديد وغايته ايجاد وعي ايجابي بالعمل الصناعي . ولسوف تستند هذه الفلسفة على معرفة منتظمة بالتاريخ ، لكى تتمكن مسن اظهار سفزاه ، ومفزى الحاضر وضرورته ، اذن هي فلسفة ستكتفي بالاستناد الى مراقبة التاريخ والاقتصاد والسياسة لكي تنتهي الى فلسفة عملية قادرة على اعطاء البشر وعيا جليا بعملهم . على اى حال لم يكن لزاما على سان ـ سيمون ، ان تتوقف مطولا عند عملية منهجة هذه الفلسفة : فالواقع ان اهتمامه بالنظرية السياسية ، وتسرعه في أن يقترح على البشر صيغ التحرك الاكثر فعالية ، حالا بينه وبسين القيام بتلك المهمة ، وجعلاه اكثر حساسية ازاء اهمية العواطف الجماعية ولسوف يكون احد الاتهامات التسى وجهها السي اوغست كونت ، يكمن في ان هــذا الاخير قــد غلب السمــة النظرية للفلسفة الوضعية على سمتها العاطفية . فبالنسبة اليه \_ أي الى سان سيمون \_ يقوم الامر ، على عكس هذا ، في اعتبار أن مجيء الثورة الصناعية يتطلب مساهمة كافة الارادات ، مما يفرض صياغة ونشر اخلاق خاصة ، واستثارة الاهواء والطاقات . ويرى سان ـ سيمون ان تقشف البراهين الفلسفية ، لن يكون في وسعه المساعدة على القاظ درجة الاقتناع الضرورية للبشر لكي يقوموا بالمهمة الثورية . وهذه المهمة الاخيرة هي التي يحددها سان ـ سيمون لنفسه فـي كتابه الاخير « المسيحية الجديدة » ، حيث بعر"ف الدسن الحديد ، أي الاخلاقية الملائمة للمجتمع الصناعي المقسل ، والضرورية لأقامته . أن هذا اللجوء الى دين ما ، لا يفترض الجديدة ينبغي أن يتأسس على نظرية صارمة ، وعلى نتائج العلم الاجتماعي، ولكن في الوقت نفسه يأتي طابعها العاطفي كتعويض عند حدود الفلسفة ، ويسمح بانجازها . ويمكن لهذه الاخلاقية ، كذلك ، ان تقارع \_ بفعالية \_ كل النواقص التي يمكنها ان تبرز داخل المجتمع الصناعي .

## ٣ ـ الجتمع الصناعي

ان مجىء المجتمع الصناعي لا يتواقف ، وحسب ، مع ظهور مجتمع جدید ، بل ایضا مع قیام تنظیم اجتماعی متعارض ، جدريا مع مجتمعات الماضي . ولا ريب أن المسألة تقوم هنا في مجيء مثل هذا المجتمع ، لان كافة القوى المادية والدهنية التي تكيف هذا القيام ، كانت قد تشكلت قبل قرون لدى الامم الأوروبية ، لكن اختفاء الاطار الاقطاعي ، سوف يسمح بمجيء نمط وجود اجتماعي كان ممنوعا مسن تسنم طبيعته الحقيقية . لقد كان رجال المجتمعات القمعية ، هم منشؤو مؤسساتهم ، ونحن سنكتشف مع ازدهار الصناعة ، بأن البشر لم يكفوا عن صنع تاريخهم ، وذلك لان المجتمعات كانت على الدوام ، نتيجة عملهم . ولكن ، في المجتمعات القديمة ، لم يكف الناس عن التحرك ضد الناس الاخرين ، وكذلك ضد انفسهم : فالمؤسسات التي كانوا ينشئونها ، كان غرضها يقف خارج ذواتهم ، أي انها كانت تقوم لقمعهم والحيلولة ضد تحركهم بشكل حر . ان وجود الاهداف فسي الخارج ، كان يجعل المؤسسات نفسها تقف خارج منشئيها , اما المجتمع الصناعي ، فانه عبر وصفه للنضال ضد الطبيعة وفي سبيل انتاج الحاجات المادية والذهنية ، في صلب تحركه، انما اسس ، على العكس من المجتمع القديم ، غائية داخلية : لقد أضحى هدفه أرضاء الحاجات الجماعية ، أي ارضاء الحاجات المادية والمعنوية لكل فرد من أفراده . وللمرة الاولى في التاريخ ، يضحي المجتمع انسانيا ، ويضع لنفسه اهدافه الخاصة بالتوافق مع متطلبات البشر الذين يؤلفونه . بهذا المعنى يصبح المجتمع « ايجابيا » ، أي انه يتحرك بذاته ، جاعلا من نفسه ، للمرة الاولى في التاريخ ، ذات حركته وموضوعها .

غير أن هذا التماسك الجديد ، وهذه الدلالة الجديدة للتحرك ، لا تنبعان من مجال الاستهلاك ، بل بالتحديد من مجال العمل الانتاجي . مما لا شك فيه أن للانتاج هدفا وأحدا هو ارضاء الحاجات ، ولكن من الواضح ان منظماته ومتطلباته الخاصة هي التي ستسير دفة الحياة الاجتماعية ، وتفرض شكل الوسسات الحديدة . المجتمع الصناعي هو بالنتيجة فقط مجتمع استهلاكي ، لكنه بالدرجة الاولى مجتمع انتاجي، ومن حركته الانتاجية هذه ، تنبشق العلاقات الاجتماعية الجديدة والقواعد الجديدة . بالنسبة الى سان - سيمون ، يعنى التساؤل حول المجتمع الصناعي ، التساؤل حول الدينامية الاجتماعية للانتاج ، تلك الدينامية التي تنحو الي دمج كل البشر مع بعضهم البعض ، وجعل كل واحد منهسم صناعيا ومنتجا . ان فصل الانتاج هــذا هــو الذي يقلب العلاقات الطبقية ، ويحطم الطبقات الطفيلية ، ويحل القدرات محل السلطات ، ويدمر علاقات القيادة . ومن هذا الفعل ، سوف تولد القيم التي ستتيح تماسك الاذهان ، وتسهل اتحاد كافة اعضاء المحتمع .

ولكن ، ينبغي على تفاؤل سان - سيمون الصناعي، ألا يخلق الاوهام . فهو اذا كان يؤكد على وجود علاقة ضرورية بين الصناعة والسلم ، علاقة لسم يعمد تاريخ المجتمعات الصناعية الى التأكيد عليها على اي حال ، فانه يتفادى رسم صورة عجائبية لمجتمع المستقبل . وهو اذا كان يمجد احيانا العمل الذي سيقوم به الصناعيون ، فان في هذا على أي حال نوعا من القيام بمهمة دعاوة سياسية ، وسان ـ سيمون لا يفوته ابدا ان يوجد تبريرا نظريا للعوته هذه التي يوجهها الى الاهواء والعواطف . فأمام جسامة العمل الذي ينبغي انجازه ، ينبغي على الفيلسو ف الاجتماعي ان يستثير الحماس في سبيل تعبئة الطاقات . ولكن اذا نحن استبعدنا مؤقتا هذه الصور الشاعرية ، سيكون في وسعنا الاشارة الى الكيفية التي بها اعلن سان ـ سيمون بحدة فريدة من نوعها ، عس بعض الخطوط العريضة للمجتمعات التي اضحت صناعية ،

لقد اكد خلفاء سان \_ سيمون ، على ان اعماله يمكن لها ان تقرأ باشكال مختلفة . فاذا كانت التقاليد الاشتراكية ، تبعا لاحكام ماركس وانفلز ، قد جعلت من سان \_ سيمون ، اول المسلحين الاشتراكيين ، فان اتباعه الفرنسيين ، اذ تصالحوا مع نظام نابوليون الثالث ، حاولوا ايجاد نوع من المصالحة بين مبادئه ، وبين راسمالية ما بعد العصر الليبرالي. بيد ان اعمال سان \_ سيمون تقف ، تحديدا ، خارج هذه الوجوه المختلفة للمجتمعات الصناعية ، وتطرح اسئلة ، وقضايا ، ستكون مسائل تأسيسية في المجتمعات التي يعلن قيامها . انتعليماته المتعلقة بالعلاقات بين الطبقات الاجتماعية ، وبطبيعة السلطات

في النشاط الصناعي ، والعقلانية الاقتصادية ، انما تجمع تحاليل تكون احيانا متفاوتة ومتناقضة ، وتورد تردادتها تناقضات اكد التاريخ عليها .

نحن نعلم ان على الدينامية الاجتماعية ان تساعد الطبقات الصناعية على التقدم ، وتسمح لها بالاستيلاء على السلطات السياسية . ومن الواضح ، انطلاقا من وجهة النظر هذه ، ان ثمة صراعا حتميا يقوم بين المنتجين والطفيليين ، ونعلم ايضا ان هذا الصراع سوف ينتهي بازالة النبلاء ورجال الدين ورحال القانون واصحاب الاملاك العاطلين عن العمل . غير ان المشكلة تكمن في معرفة تلك العلاقات التي ستقوم داخل تلك الطبقة الصناعية ، وعما اذا لم يكن شأن علاقات التفاوت والمراتبية الجديدة ، ان تؤدي الى تجدد التفاوتات القديمة . يشير سان ـ سيمون الى ان المجتمع الصناعي ، في توحيده البشر ضمن يوتقة ابداع جماعي واحدة ، انما بنحو الى ازالة التعارضات بين المنتجين ، والى تحويل الطبقة الصناعية الى طبقة واحدة . أي ان الدينامية الصناعية ستؤدي ، بكلمات اخرى ، الى اختفاء الطبقات الاجتماعية والى وحدة المنتجين. ومع هذا فان سان \_ سيمون لا يعمد ابدا الى تجاهل التعارضات العميقة التي تدخلها ، لـدى الطبقة المنتجة ، ملكية وسائل الانتاج . وهو يعتبر ، بشكل يبدو معه وكأنه يلغى مبادئه ، بأن ثمة صراعا حتميا سيقوم بين المالك والبروليتاري . وهو يكتب قائلا ان هذا التعارض «طبيعي» ولا بد منه . ازاء هذه الصعوبة ، بمكن ابراد حلين متتاليين ، احدهما هو ذاك الذي يعلن مجيء الرأسمالية الحديثة ، او بالتحديد « رأسمالية المديرين » ، والثاني هو ذاك الذي يعلن الاشتر اكبة . بالنسبة الى الحل الاول ، نجد سان \_ سيمون يستبعد الصعوبة عبر تسخيفه لبدأ الملكية ، لصالح الفعل المنتج. فالمالك الطفيلي سيجد نفسهمرذولا ومرميا الى احضان الطبقات المحكومة بالزوال ، لانه لا يجعل من ملكية وسيلة انتاج شخصية ؛ مقابل هذا يعتبر المقاول صناعيا ، وليس ما يهم هنا ، ملكيته ، بل قدرته على جعل هذه الملكية مثمرة . ان ملكية وسائل الانتاج تظل ملكية خاصة ، غير انها تصبح وظيفة اجتماعية ، مثلها مثل كل الوظائف الاخرى المفيدة في عملية الابداع الجماعي . في هذا الحل أيضا ، نجد أن سأن -سيمون يرى أن رؤساء الاشغال الصناعية ، هم في الوقت نفسه كبار الملاك الصناعيين ، وببدو أن الحلول المقترحة هنا تهدف الى تعزيز سلطة المالكين ، حتى ولو كانوا مدعوين الى اعتبار امتيازاتهم ، اشارة الى ما يتوجب عليهم فعله ازاء الحماعة .

ان كتب سان ـ سيمون الاخيرة ، ولا سيما كتابه « المسيحية الجديدة » ، تفتح في الواقع افقا جديدا الى درجة ان كارل ماركس رأى بأن سان ـ سيمون ، انما يجعل من نفسه في تلك الكتب « الناطق باسم الطبقات العاملة » . والحال ان سان ـ سيمون يدعو في تلك الكتب الى تصحيح اهداف المجتمع الصناعي . وفي حين كان يورد في كتبه

السابقة ان الهدف المتوخى انما هو ازدهاد الجميع ، اغنياء كانوا ام غير مالكين ، نراه في الكتب الاخيرة يقول بأن الهدف الوحيد الذي ينبغي على المجتمع ان يضعه نصب عينيه ، هو تحسين الشروط المادية والمعنوية لميشة الطبقات الاكشر فقرا . ان على جميع المؤسسات ، في المجتمع الصناعي ، ان تدار « بهدف تحسين الوضع المعنوي والمادي للطبقة الاكثر فقرا » . مما لا شك فيه ان مشكلة الملكية لا ترد بشكل مباشر في هذا النص ، غير ان تلامذة سان ـ سيمون ، رأوا فيه ـ عن حق ـ تنديدا بوضع الملكية الخاصة . فاذا كان الهدف النهائي للنشاط الاجتماعي هو خدمة مصالح الطبقة « الاكشر عددا والاكثر فقرا » ، فليس ثمة ما يشير الى ان الملكين يرون والاكثر فقرا » ، فليس ثمة ما يشير الى ان الملكين يرون كافة الوسائل الضرورية لانجاز اهدافها . ومهما كان حجم هذه الاقتراحات معتدلا ، فان من شأنها ان تفتح الطريق نحو الاشتراكية على الطراز السان ـ سيموني .

وتماما كما ان سلطة الاقطاعيين القمعية ستزول لما فيه صالح الشراكة الاجتماعية النشيطة . كذلك سيحدث لسلطة الملكية ان تزول لما فيه صالح الفئات التسي تضيف وظيفية مقدراتها الى المجتمع . والواقع ان واحدة من الامور التي شفلت بال سان سيمون اكثر من غيرها ، قضية التأكيد على ضرورة ان يوفر المجتمع الصناعي لنفسه نخبة مسؤولة قادرة على ادارة وتسيير الانتاج بشكل عقلاني ، وعلى سبيل المثال ، ستكون من المهام الاساسية ، مهمة تعيين ميزانية

قومية تستجيب لتوقعات كافة المنتجين ، ومن الضرورى اسناد هذه المهمة الى الصناعيين الاكثر كفاءة . ولسوف بتعين ، كذلك ، على « رؤساء الاشفال انصناعية » ان برسموا خطة الاشفال الواحب انجازها ، وأن يقترحوا اغراض الجهد المسترك . وفي هذا الاطار ينطرح - عن حق - سؤال يتعلق بمعرفة ما اذا كان الحل الاخير الذي يورده سان ــ سيمون لشكلة التنظيم الاجتماعي في المجتمع الصناعي ، يقوم في تسليم سلطة اتخاذ القرار الى نخبة من التقنيين . والحال انه من الصحيح ان سان \_ سيمون ، يحافظ على الثنائية بين الاخصائيين والمنفذين ، كما نرى - خاصة - في حقل العلوم: فهو لا يكف عن التأكيد على الاهمية الاجتماعية لنخبة علمية سند اليها سلطة روحية ، تذكر الى حد بعيد بمسألة الهيمنة الثقافية الجديدة . وعلى هذا النسق نفسه ، يقر سان \_ سيمون باللامساواة في توزيع الثروات ، شريطة ان يكون هذا التوزيع متناسبا مع الجدارة والاستحقاق ، وليس مع الامتيازات التي لا يمكن تبريرها . على أي حال يمكننا ان نلاحظ ان هذه الاشارات كلها مربوطة بعدد كبير من التحفظات التي من شأنها أن تحدث في دلالتها تفييرا جذريا: فاذا كان للعلماء والتقنيين ، حقا ، مهمات قيادية ، فليس هذا بهدف تمكينهم من خلق هيمنة ما ، وذلك لان الغايات المتبعة ينبغي ان تنال ، اولا ، موافقة المنتجين جميعا . وبما ان جوهر الحياة الاجتماعية هو أن تكون هذه الحياة عملية خلق جماعية، فان في تضافر الجهود ، ينبغي على البشر أن يتلاقوا ، وليس

لهم أن يتلاقوا ضمن أطار أبة علاقات تبعته . ويضيف سأن \_ سيمون الى هذا ، ان دينامية العمل المشترك تنحو الى تخليص منفذ العمل من وضعه السلبي ، والى ان تعقد الاشفال ، ينحو الى أن يجعل منه ، وضمن أطار عمله الخاص ، مدر ١ . ويختار سان ـ سيمون في هذا المجال ، مثال الزراعة فـى فرنسا بعد العام ١٧٨٩ ، حين تمكن المنتجون ، الذين كانوًا في الماضي خاضعين لهيمنة الملاك العقاريين ، تمكنوا من الوصول الى وضع اضحى كل واحد منهم فيه منتجا مستقلا بأخذ على عاتقه مهمة ادارة املاكه والدفاع عن مصالحه الخاصة ، في تعامل مع المنتجين الآخرين والمستهلكين ، معاشم ، ويرى سان ــ سيمون في هذا الدخول الحر للمنتج داخل دائرة الانتاج المشسترك ، ضمانة ونموذجا للوصول الي شراكة اقتصادية حقيقية . أن على العامل أن يكف عن لعب دور النفذ المطيع ، لكي يتحول الى شريك في الجماعة . آنئذ لن يتخذ الصرح الاجتماعي شكل هرم ، تفرض فيه نخبة ما ، ارادتها على الاكثرية . ومن هذا تخلص حركة سان \_ سيمون الفكرية ، ليس فقط الى ادانة النخبات المميزة ، بل انضا الى اعادة نظر كلية في العلاقات بين الرؤساء الصناعيين، وبين المنتجين الماشرين .

وعلى هذا النحو نفسه نرى ، في اشكالية سان ـ سيمون، ان عقلنة الانتاج التي تشكل في المجتمع الصناعي وسيلة اساسية لانجاز المشروع المشترك ، تظل مسألة مفتوحة ، ان سان ـ سيمون بدعو الصناعيين الى تحطيم حدود الانانية

الفردية ، وفوضى الاقتصاد الليبرالي ، عبر وضع مخطط اشفال مشترك . وعبر مثل هذا التخطيط ستصبح الصناعة ، حقا ، فعل ابداع جماعي ، يدمج كل المشاركين فيه ، فيعملية انجاز متناسقة للاهداف المختارة . أن الخطط المقترحة ستكون ، آنئذ ، قابلة لتلقي احكام الجميع عليها ، وبالتالي ستكون مقبولة ومرغوبة من قبل جميع المنتجين . وبعيدا عن تلقيهم الاوامر من أعلى ، سيتعرف المنتجون ، بشكل صحيح، على دلالة عملهم ، لان المجتمع سيكون مفهوما من قبل كـل واحد ، عبر تفكيره بعمله الخاص . ان مناقشة المشاريع الصناعية ، وتنفيذها بشكل متناسق ، سيحلان مكان الشلل التقليدي للمؤسسات استراتيجية الجماعية ، يمكن فيها للمجتمع أن يتصور لنفسه مستقبله الخاص به . وفي هذا الجتمع الذي سيتحول كليا الى مجتمع نشط وواع، ستوضع اسس حرية جديدة ، حرية كل انسان في تنمية احتياجاته الذهنية والمادية، ويكون بالامكان الوصول الى «علم للحرية». على أي حال ، نلاحظ هنا أيضا أن سأن - سيمون لا يتورع عن تهدئة تفاؤله ، وهو لا يضمن ابدا ان يكون التخطيط الصناعي بالضرورة عقلانيا ، ومتلائما مع ارادة كل المنتجين. ولكى يتم الوصول الى هذه العقلانية ، ينبغى اولا ان تتجاوز الارادة الصناعية الحدود القومية ، وان تتمدد لتشمل مجمل وكل المجتمعات الصناعية: أن الالحاح على السلام ، الـذى تحمله الصناعة في ذاتها ، لا يمكن له أن ينجز الا عبر تخطى الحدود القومية . وفي هذا الاتجاه ، نلاحظ ان واحدة من

مشاغل سان \_ سيمون ، تكمن في اقناع الصناعيين الفرنسيين بأن مصالحهم تتطابق مع مصالح صناعيي كـل البلدان ، وبالدرجة الاولى صناعيي البلدان الاوروبية . ان هذا التوحيد السياسي لاوروبا ممكن شريطة ألا ينتظر انجازه عن طريق الحكومات ، بل عبر ارادة الصناعيين وحدهم . ان هذا سيؤدى بالتخطيط الذي تسانده ارادة المنتجين كلهم ، الى ان يتحول الى تخطيط عالمي ، يجعل من المستحيل عودة الحكومات العسكرية . غير ان كتاب سان ـ سيمون الاخر « المسيحية الجديدة » يأتي ليرمي ظلا من الشبك على قدرة المجتمع الصناعي على توجيه تخطيطه ضمن اتجاه يعمل لصالح مجمل المشاركين فيه . عند هذا ، بدعو سيان \_ سيمون المنتجين الى توجيه نشاطهم كله ، ومؤسساتهم كلها « نحو تنمية خير الطبقة الاكثر فقرا » ، تماما كما لو أنه ليس على يقين من ان هذا الهدف يمكن له ان ينجز بشكل عفوي . من هنا ، يبدو من الضروري ، لكسي يتوجسه العمل الاجتماعي فعلا ـ نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ، ان تتدخل الارادة السياسية محددة الفايات الجماعية . وهذه الارادة سوف تنبثق عن دين ما ، أو بشكل اكثر تحديدا عن أخلاق عقلانية ، غير ان كل الامور تمضي كما لو ان من شأن تدخلها ان يحول دون خطر حتمى ينمو داخل المجتمعات الصناعية : خطر استيلاء اقطاعية ذات امتياز ، جديدة على ثمار العمل الجماعي . ان النظام الصناعي سيتوحد عن طريق عقلانية تخطيطية ، لكنه لن يكون ديمقراطيا الا بفعل تدخـل نمط اخلاقي يزيل كافة المظالم الاجتماعية .

ان بامكاننا ان نفهم كيف ان مثل هذا الفكر قد مارس ، على الكثير من العقول ، نوعا من السحر الذي جعله يصبح اشبه بالدين . فهو قد حمل منهجا تحليليا للعقول التي كانت في نحو العام ١٨٢٥ تشهد نمو القوى الصناعية ، كما انه اجاب على الاسئلة التي كانت الصراعات الاجتماعية الجديدة تطرحها في الوقت نفسه ، بشكل مسبق ، خط سان ـ سيمون تلك الطريق التي سيعود ويسير عليها الاشتراكيون الشبان فسى السنوات ١٨٣٠ - ١٨٤٠ ، والتي كان لها أن تقودهم من الليبرالية الى الجماعية . وكارل ماركس نفسه ، انطبع \_ حسب تعبيره الخاص \_ بأفكار سان \_ سيمون منذ سنوات تكونه الفكرى الاولى ، كما أن الاشكالية التي وضعت في قلب المجتمع والتاريخ فعل الانتاج الجماعي ، والتي اضفت على المجتمع الاقتصادي حتميات جوهرية ، ودفعت الى انتظار الفعل الثوري الذي سيقيم المجتمع الجديد غير السبتلب ، على يد الطبقات الصناعية ، هذه الاشكالية وجدت جذورها في كتابات سان \_ سيمون كلها . منذ العام ١٨٢٠ ، اي خمسة وعشرين سنة قبل صدور « الايديولوجية الالمانية » صاغ سان ـ سيمون ، ذاك الذي سيضحي هدفا للثورة برأي كارل ماركس: صاغ مسألة التملك العقلاني للنشاط الصناعي ، من قبل المنتجين المساهمين . ونحن نعلم ان ماركس قد عاد ، مرات عديدة ، الى هذه الوضوعة ، انما دون ان يطورها ، تماما كما لو كان بريد ان يقول لنا بأن اسلافه قد صاغوها شكل كاف . غير ان هذا النجاح الكبير للفكر السان ــ سيموني ، انما يخفي تحت ردائه ، اهمية اخرى ينبغي لنا ان نبحث عليها في تردداته ، لانه اذا كان يقينا ، تبعا لنتائج التفسير التاريخي ، ان العالم الحديث يواجه مشكلات جديدة يطرحها التطور الصناعي ، واذا كان يقينا ان الإجابات التقليدية باتت غير فعالة في مجال الرد على الصراعات الجديدة ، لا يمكن لاحد ان يضمن ابدا قدرة المجتمع على العثور ، بنفسه ، على الإجابات الضرورية . ان المجتمع الصناعي قد يتطلب عقلانية الإجابات الضرورية . ان المجتمع الصناعي قد يتطلب عقلانية وتعاون تحتويها بالغعل ، لكنها غير قادرة على الوصول اليها الا عبر ادادة جماعية تنبثق عن امتلاك المنتجين المساركين ، لكنهم ، للوعى .

### مؤلفات سان ـ سيمون

نشرت اعمال سان \_ سيمون الكتابية ، في طبعتين ، أي منهما لسبت كاملة :

\_ لیمونییهٔ ش. : کتابات مختارهٔ لـ ك. ـ ه. دي سان\_ سیمون ، بر و کسل ، ۱۸۵۹ ، ۳ مجلدات .

\_ كتابات سان \_ سيمون وانفانتين ، باريس ، منشورات دنتو ، ١٨٦٥ \_ ١٨٧٤ ، ٧٧ مجلدا . في هذه الطبعة توجد كتابات سان \_ سيمون في المجلدات ١٨ ، ١٨ حتى ٢٣ ، ٣٧ حتى . ٤ .

\_ عمدت منشورات انتروبوس ( في طبعتها المعنونة ، كتابات كلود \_ هنري دي سان \_ سيمون ، باريس ١٩٦٦ ، ٢ اجزاء ) الى اعادة طبع الاجزاء المكرسة لسان \_ سيمون في الطبعة المذكورة اعلاه ، بعد ان اضافت اليها نصوصا من « الكتابات المختارة » غير موجودة في طبعة دنتو . وهده الطبعة ، دون ان تكون متكاملة ، تحتوي على النصوص الإساسية لسان \_ سيمون .

ــ « مقالة حول التنظيم الاجتماعي » (١٨٠٤)؛ غير منشورة في الماضي ، نشرت لاحقا ، كاضافة الى « رسائل من ساكن في جنيف » ، في طبعة برير ، باريس ، ١٩٢٥ .

\_ « مدخل الى الاشفال العلمية للقرن التاسع عشر »

- (۱۸۰۷ ۱۸۰۸ ) ، طبعة انتروبوس ، جزء ٦ .
- ــ « رسائل الى مكتب خطوط الطول » (١٨٠٨) ، طبعة انتروبوس ، جزء ٦ .
  - « تاريخ الانسان » ( ١٨١٠ ) ، انتروبوس ، جزء ٦ .
- ــ « مذكرة حول علم الانسان » (١٨١٣) ، طبعة دنتو ، محلد . } .
- « عن تنظيم المجتمع الاوروبي » بقلم ه. دي سان ـ سيمون ، و أ. تبيري (١٨١٤) ، طبعة دنتو ، مجلد ١٥ .
- « رأي حول الإجراءات الواحد اتخاذها ضد حلف ۱۸۱۵ » بقلم ه. دي سان ـ سيمون و أ. تيري (۱۸۱۵) ، انتروبوس ، جزء ٦ .
- ـــ « الصناعة » ( ۱۸۱٦ ــ ۱۸۱۸ ) ، طبعة دنتو ، مجلــد ۱۸ و ۱۹ .
- « الكوميونات او مقالة حول السياسة السلمية »
   ١٨١٨ ؟) ، انتروبوس ج ٦ .
  - « السياسة » (۱۸۱۹) ، طبعة دنتو ، مجلد ۱۹ .
- « المنظم » ( ١٨١٩ ١٨٢٠ ) ، طبعة دنتو ، مجلد ٢٠ .
- ــ « عن النظام الصناعي » ( ١٨٢٠ ـ ١٨٢٢ ) طبعة دنتو ، مجلد ٢١ ــ ٢٢ ـ ٢٠ .
- «رسالة من ه. دي سان سيمون الى السادة العمال» (١٨٢١) ، انتروبوس ، جزء ٦ .
- « طبقة البروليتاريين » (مسودة غير كاملة ) (١٨٢١) ،
   انتروبوس ، جزء ٦ .

- ــ « عن آل بوربون وآل ستيوارت » (١٨٢٢)، انتروبوس، جزء ٢ .
- .. « عقيدة الصناعيين » ( 1871 1871 ) ، طبعة دنتو ، مجلد 77 78 ؛ « الد فتر الثالث : منظومة السياسة الوضعية » الذي كتبه اوغست كونت ، موجود في طبعة دنتو ، مجلد 77 78 ، تسبقه مقدمة وضعها سان ... سيمون .
- \_ « آراء ادبية ، فلسفية ، وصناعية » (١٨٢٤) ، طبعة ليمونييه ، الجزء الثالث .
- ـ « عن التنظيم الاجتماعي » ( ١٨٢٤ ) ، طبعة دنتـ ، محلد ٣٩ .
- ــ « المسيحية الجديدة » (١٨٢٥) ، طبعة دنتو ، مجلد ٢٣ .

#### مختارات من كتابات سان ـ سيمون

# 1 \_ علم الانسان

### العلوم والتجارب

ان أكبر الوسائل وانبلها للعمل على تعجيل وتيرة تقدم العلم ، هي وضع الكون نفسه موضع التجربة ، ولما كنا غير قادرين على وضع العالم الكبير على محك هذه التجربة ، لا بأس من ان نضع على محكها العالم الصفير ، أي الانسان .

ولعل واحدة من أهم التجارب التي يمكن لنا اجراؤها على الانسان ، تتقوم في وضعه ضمن علاقات اجتماعية جديدة . بيد أنه ليس بوسعنا أن نصنف كل تحرك جديد ناتج عن مثل هذه التجربة ، في خانة السيء أو الجيد ، ألا بعد سلسلة من الملاحظات التي يتم أجراؤها على نتائجها ، والواقع أنه لا يحق لنا توقع أن تكون كل المحاولات من هذا النوع ذات نتائج طيبة . وعلى هذا النحو نجد أن كل شخص يقوم بابحاث ذات مستوى فلسفي رفيع ، يمكنه – أو ينبغي عليه – أن يقوم بتصرفات عديدة مدموغة بطابع الجنون ، خلال مجرى حياته التجريبية .

واخيرا ينتج عن طبيعة الامور انه ينبغي ، لكي يتمالوصول الى اكتشافات في مجال الفلسفة :

ان يعيش المرء ، في عنفوان شبابه، حياة طريفة للفاية
 ونشيطة للفاية .

٢ ــ ان يتعرف على كافة النظريات العلمية ، ولا سيما
 النظريات الفلكية والفيزيولوجية .

٣ ــ ان يجول بين كافة طبقات المجتمع ، وان ينظر ،
 شخصيا ، انطلاقا من مختلف وجهات النظر الاجتماعية ، بل
 وان يقيم لنفسه وللاخرين ، علاقات لم يسبق لها ان وجدت
 إبدا .

٤ ــ ان يستخدم كهولته وتقدمه في العمر للانكباب على تلخيص ملاحظاته حول النتائج التي اسفرت عنها تلك التجارب ، سواء بالنسبة الى الاخرين ، أو بالنسبة اليه شخصيا ، ومن ثم ان يقوم بالربط بين ملاحظاته بشكل يؤدي الى تكوين نظرية فلسفية جديدة ....

لا ريب انه سيطلع لي هنا من يعترض على قولي هذا ، بالتأكيد على ان نيوتن قد مات وهو كالصبية العدراء مع انه كان قد تجاوز الثمانين من عمره ، وانه كان كريما ومقتصدا، وانه عرف كيف يلائم ما بين واجباته كلها ، وانه قد عمل في وقت واحد في على تحسين وضع الانسانية ، وتحسين الازدهار القومي لمواطنيه ، في سبيل جاه اسرته وثروتها ، وانه كان في ضمن أي نظرة ننظر بها اليه في مثالا في العفة .

على هذا الاعتراض ارد بان نيوتن كان مهندسا مهما و فلكيا مهما ، لكنه لم يهتم ادنى اهتمام بالفيزيولوجيا ، وهذا ما يجعلنا نحجم عن اطلاق اسم فيلسوف عليه ، وذلك لانه ثمة للعلم العام ، كما اسلفت القول ، جذرين اساسيين هما علم الفلك والفيز يولوجيا ، وهذان الجذران متو فران بشكل يجعل من الضروري للمرء ان يضع قدما على احدهما والثانية على الآخر . . . . أذا ما شاء الإمساك برأس العلم .

ولربما كان من الضروري مقارنة العلم العام بنهر يغذيه نبعان ، احدهما يشريه بالملاحظات المتعلقة بالاجسام في شكلها الخام ، والثاني يثريه بالملاحظات التي يتم الحصول عليها عند دراسة الاجسام في حالتها المتظمة .

( من « اعمال سـان ــ سيمون » مجلد ١٥ ــ منشـــورات انتروبــوس ، الجـــزء الاول ، ص ٨١ ــ ٨٦ ) .

### • من الحدسي الى الوضعي

لقد بدات كافة العلوم بالتكون على اساس حدسي ؛ لكن نظام الامور هو الذي جعل منها علوما وضعية . فعلم الفلك كان في الاصل تنجيما . والكيمياء بدات أولا على شكل خيمياء Alchimie والفيزيولوجيا التي غاصت طويلا في بحر التدجيل ، تقوم الان على اساس قواعد تخضع للملاحظة وللنقاش . وكذلك نجد ان علم النفس قد بدأ يتمركز على قاعدة الفيزيولوجيا كما بدأ بالتخلص من الاحكام الدينية السبقة التي كان قد قام عليها .

والواقع أن العلوم كانت في بداياتها حدسية لان بدايات الاعمال العلمية لـم تقم الا على النزر اليسير من الملاحظات ، ولان العدد اليسير من هذه الملاحظات لم يتيسر لها من الوقت ما يساعدها على أن تدرس وتناقش ويتم التحقق من صحتها عن طريق التجربة ، بحيث لم تكن اكثر من وقائع مفترضة ، أى حدسيات . ولقد بات على تلك العلوم ان تضحى وضعية لأن التجربة الكتسبة بشكل يومي من قبل العقل البشري قد جعلتها تحصل على معرفة بالوقائع الجديدة ، وتصحح تلك التي كان قد تم الحصول عليها ولوحظت اولا ، ولكن في زمن لم يكن من الممكن فيه اخضاعها للتحليل . وبما ان علم الفلك كان العلم الذي يتيح التفكير بالوقائع ضمن العلاقات الاكثر بساطة والاقل عددا ، لذا كان من الطبيعي له ان يكون اول العلوم التي تكتسب طابعاً وضعياً . ولقد كان على الكيمياء ان تخطو على هدى الفلك وان تستبق الفيزيولوجيا ، وذلك لانها تنظر الى حركة المادة ضمن علاقات اكثر صعوبة مما هو الامر بالنسبة الى الفلك ، ولكن أقل تفصيلا مما هو بالنسبة الي الفيزيولوجيا ...

واخيرا تبقى لدي فكرة واحدة ينبفي على طرحها لكي استكمل القاعدة التي سينبني عليها ما أود قوله لكم : وهي أن علم الفلك دخل الى حيز التعليم العام ، مثله مثل الكيمياء، وذلك منذ اللحظة التي اكتسب قيها طابعه الوضعي . ومن هنا استنتج ، على سبيل الفكرة العامة ، ان كل علم يحصل على طابع وضعي ، سيقيض له ان يدخل حيز التعليم العام . .

والفيزيولوجيا لا تستحق بعد ادراجها ضمى نطاق العلوم الوضعية ، لكنها ليست بحاجة سوى الى خطوة واحدة تخطوها لكي تنفصل نهائيا عن منظومة العلوم الحدسية. ولعل اول شخص ذي عبقرية يسير ضمن هذه الوجهة العلمية، سيكون هو الذي يضع اسس النظرية العامة لهذا العلم ، ولكن على اساس الحقائق الملحوظة ؛ وفي هذا المجال نجد ان بوسعنا الاعتماد على مجمل اعمال علماء مثل فيكدازير وكاباتي وبيشا وكوندورسيه ، في سبيسل تنظيم النظرية العامة تقريبا ، كل القضايا الفيزيولوجية الهامة ، ووصلوا الى ترسيخ كافة الحجج التي توصلوا اليها على اساس ملاحظات تمت مناقشتها .

وهنا ، سأعمد الى تعداد النتائج الرئيسية التي سيسفر عنها التنظيم الوضعي للنظرية الفيزيولوجية ، هــذا العلـم الذي تقوم ذروته في مجال علم الانسان ، أي علـم معرفة العالم الصغير :

1 - سيتم ادخال تعليم الفيزيولوجيا الى حيز التعليم العام - وانا اقيم حدسي في هذا المجال على اساس ملاحظة ان كل واحد من العلوم الطبيعية قد ادخل الى التعليم العام منذ اللحظة التي اكتسب فيها طابعا وضعيا .

٢ - علم الاخلاق سيتحول الى علم وضعي - والعالم الفيزيولوجي هو العالم الوحيدالقادر على البرهنة على ان طريق الفضيلة هي في مجمل الحالات طريق السعادة ؟

والاخلاقي الذي لا يكون فيزيولوجيا لا يمكنه ان يعد بالثواب الا في الحياة الاخرى ، وذلك بسبب عجزه عن معالجة المسائل الاخلاقية بما تحتاج اليه من دقة .

٣ ــ علم السياسة سيتحول الــ علـم وضعي ــ وحين سيتعلم اولئك ، الذين يفذون هذا الفرع الهام من فروع المعرفة الإنسانية ، الفيزيولوجيا في مجرى دراستهم ، سوف يكفون عن النظر الى المشاكل التي سيتوجب عليهم حلها ، على اساس, انها مشاكل صحية .

} — الفلسفة ستتحول الى علم وضع — فالواقع ان ضعف الذكاء البشري قد اجبر الانسان على اقامة انفصال ، في العلوم ، بين العلم العام وبين العلوم كل منها على حدة . والحقيقة ان العلم العام او الفلسفة له وقائع عضوية هي الوقائع العامة للعلوم الخاصة ، او فلنقل ان العلوم الخاصة هي عناصر العلم العام . وهذا العلم الذي لم تكن له على الاطلاق اية طبيعة اخرى غير عناصره ، كان حدسيا طالما ان العلوم الخاصة كانت حدسية . وهو تحول ليصبح نصف العلوم الخاصة كانت حدسية . وهو تحول ليصبح نصف علوم وضعية ، بينما ظل القسم الاخر حدسيا . وذلكم هو الواقع الراهن للامور ، اما الفلسفة فلسوف تصبح وضعية حين يتسم ارساء الفيزيولوجيا على اساس مجمل الوقائع اللحوظة ، وذلك لانه ليس ثمة وجود لاية ظاهرة تكون غير قابلة اذن ، فان علم الإنسان لن يكون ذا غرض يتقوم في قابلة اذن ، فان علم الإنسان لن يكون ذا غرض يتقوم في البرهنة على التقدم البشرى ، وان مثل هذا الفرض سوف

يكون مزيفا ، بل سيكون غرضه النظر ، بشكل وضعي ، الى التطورات المحدودة ، وملاحظة انماط المجتمعات في خصوصياتها وتمايزاتها . وهذا هدو ما يقترحه سان سيمون ، عبر دراسته لثلاثة تنظيمات اجتماعية متعاقبة هي: النظام الاقطاعي ، والمجتمع الانتقالي والمجتمع الصناعي .

ان هذه القطيعة ، بين فلسفات القرن الثامن عشر والعلم الاجتماعي ، تنتهي في اللحظة التي يكتشف فيها سان \_ سيمون منجزات الاقتصاد السياسي وضرورة اعادة النظر في كافة الظواهر الاجتماعية والسياسية للمجتمعات الحديثة، انطلاقا من النشاط الاقتصادى . وهو يصل بهذا الى المادىء التفسيرية الاساسية لتنظيره . والحال ، ان موقفه تجساه الاقتصاد السياسي ، ولا سيما تجاه « المعالجة » التي وضعها جان \_ بابتيست ساي Say ، انما يحمل موافقة عليها ونقدا لها في آن معا . ففي اعمال الاقتصاديين ، يعثر سان ــ سيمون على تأبيد للحدس الذي كان قد عبر عنه في العيام ١٨.٢ ، في كتابه الاول وهو الُحدس المتعلق بهيمنة الظواهر الاقتصادية في المجتمعات الحديثة . وتماما ، كما سيكتب بكل ما عنده من وضوح مرجو منه في العام ١٨١٧ ، لتفسير مفزى نشرات « الصناعة » فان « كافة القوى الحقيقية للمجتمع ، تكمن - في التحليل الاخير - في الصناعة » . ومن هذه اللاحظة سوف ينطلق سان \_ سيمون لاستخلاص مبدأه التفسيري ، وسوف يتفحص مجمل الواقع الاجتماعي انطلاقا من انماط متلازمة مع النشاط الانتاجي . لقد برهن

الاقتصاديون ، ليس فقط على اهمية الانتاج ، بل ايضا على وجود علاقات ضرورية بين هذا النشاط وامكانية تحويل هذه الضرورة الى غرض للعلم . والواقع ان هذه الامكانية لكشف انظمة التحديد داخل التنظيم الاجتماعي ، انما تتيح لنا تفحص المجتمع بشكل علمي : ان وجود نظام عفوي ، غير خاضع لسلطة الافراد والدول ، يبرر انشاء علم يحدد لنفسه غرضاً هو المعرفة الوضعية لهذه القوانين . غير أن سان ـ سيمون ، في نفس الوقت الذي يتبنى فيه هذه الاستنتاجات العامة التي بتوصل اليها الاقتصاد السياسي ، يدعو السي تصحيح حاسم لعلم المجتمعات خارج نطاق علم الاقتصاد . والحال ان ج \_ ب. ساي كان قد أكد على ضرورة حفظ الابحاث الاقتصادية بعيدا عن أي تدخل سياسي ، كما كان قد انكر امكانية انشاء علم للظواهر السياسية . وعلى هذا النحو كان يبرز مجالان متمايزان تماما : مجال الاقتصاد الذي بالامكان ، شرعيا ، معرفته ، ومجال السياسة ، الذي لا يمكن للمعرفة أن تصل اليه ، والمتروك لتعسف الامراء والاهواء . اما سان سيمون فيعترض على هذا بقوله انه ليس بالامكان الفصل ، داخيل مجتمع معين ، بين الظواهر السياسية والظواهر الاقتصادية ، وأن أي تفسير وضعى للبني السياسية للملاحظة انطلاقا من وجهة نظر طبيعة الاجسام الخام ، او طبيعة الاجسام الخاضعة للتنظيم ، أي الفيزيولوجيا .

النظومة الدينية ستضحي اكثر اكتمالا ـ ففي كتابه
 حول اصل العبادات ، سبق لدوبوي
 Dupuis ان برهن

حتى البديهية على ان كل الاديان المعلومة ، انما تأسست حسب المنظومة العلمية ، وان كل اعادة تنظيم للمنظومة العلمية ستؤدي ، بالنتيجة ، الى اعادة تنظيم وتحسين المنظومة الدينية .

( من « مذكرة حول علم الانسان » ، الاعمال ، مجلد . } \_ منشورات انتروبوس ، الجزء ه \_ ص ح ٧ \_ ٠ - ٣٠ ) .

### • غرض علم الانسان

ان الخطوة الاكثر اهمية في العلوم هي دائما تلك التي تلي، بشكل مباشر ، آخر الخطوات التي تم الوصول اليها .

ان المشروع العلمي الذي يساهم أكثر من غيره في تقدم التنوير ، هو ذاك الذي اعدته احدث الاشفال الفكرية التي اخجزها رجال العبقرية ؛ وذلك لان الافكار الاكثر صحة ، حين تجد نفسها اكثر تقدما بكثير من حالة التنوير ، لا تكون ذات اية فائدة تقريبا . فهي تنسى قبل ان تكون قادرة على اتاحة الفرصة لا تطبيق هام لها .

وانا ، اذ حركتني الرغبة في انجاز الامر الاكثر فائدة لتقدم «علم الانسان » ، واذ اقتنعت بصحة المبدأ الذي اقترحته ، بدأت بتفحص عميق ودقيق للوضع الذي كان فيه هذا العلم . وهاكم نتيجة التفحص :

ان الكتب الاربعة الاكثر دلالة بالنسبة الى هذا العلم ، في

امتقادي هي كتب فيكدازير، وكاباني، وبيشا وكوندورسيه. ولدى مقارنة كتب هؤلاء الولفين الاربعة ، مع اعمال الولفين الذين سبقوهم ، وجدت :

اولا: ان هؤلاء المؤلفين الاربعة قد خطوا خطوة هامة للفاية في المجال العلمي ، وذلك حين عالجوا علم الانسان ، انطلاقا من المنهج المستخدم في بقية علوم التأمل الاخرى ، اي عبر اسناد حججهم ، على وقائع ملاحظة ومناقشة ، بدلا من ان يتبعوا المسيرة التي تتبناها العلوم الحدسية ، حيث يتم ربط كافة الوقائع بحجة واحدة .

ثانيا: ان كافة المسائل الهامة المرتبطة بهذا العلم ، قد عولجت من قبل الواحد او الاخر من هؤلاء المؤلفين الاربعة .

ولقد خلصت من هذا الى ان الخطوة الاكثر اهمية التي ينبغي القيام بها بالنسبة الى علم الانسان ، أي تلك التي ستلي مباشرة ، الخطوات التي قام بها فيك دازير وكاباني وبيشا وكوندورسيه ، انما تقوم في معالجة هذا العلم في كتاب واحد ووحيد ، عبر استكمال المواد التي تركها اولئك العلماء الاربعة . ان هذه هي الفاية التي اليت على نفسي اتباعها في المذكرة الحاضرة ، التي سوف تنقسم الى قسمين ، على ان ينقسم كل واحد من هذين القسمين الى نقطتين .

سيعالج القسم الاول الانسان - الفرد ، اما القسم الثاني فسوف يعالج النوع الإنساني .

النقطة الاولى في القسم الاول ستكون عبارة عن ملخص فيزيولوجي، اما الثانية فعبارة عن ملخص سيكولوجي.

النقطة الاولى في القسم الثاني ستحتوي على مخطط اجمالي لتاريخ تقدم العقل البشري ، منذ نقطة انطلاقها حتى يومنا هذا . اما في النقطة الثانية ، فسوف اقدم عرضا للمسيرة التي سيتبعها العقل البشري بعد جيلنا الراهن .

ولسوف اعطى للقسم الاول عنوان « دراسة كتابات فيك دازير » ، اما القسم الثاني فسيكون عنوانه « لوحة تاريخية لتقدم المقل البشري ، بقلم كوندورسيه » . وسوف اناقش في الاول افكار فيك دازير ، وفي الثاني افكار كوندورسيه . وعبر المناقشة ، سأعمد الي رفض بعض الافكار التي يوردها هذان المؤلفان ، فيما سأقر بأفكار اخرى ، وسوف استكمل الافكار التي اقر بها ، بطريقة تجمل منها كلا منهجيا منتظما ، (من « مذكرة حول علم الانسان » الإعمال ، مجلد . } \_ منشورات انتروبوس ، الجهزء ه ،

# • المجتمع يشكل ((كائنا حقيقيا))

غنية بكل الوقائع التي تم اكتشافها عن طريق اعمال قيمة انجزت في مختلف هذه الاتجاهات ، انطلقت الفيزيو لوجيا العامة ضمن نطاق اعتبارات اكثر رفعة ؛ انها تخيم ما فوق أفراد لا يعودون بالنسبة اليها اكثر من اعضاء في جسم اجتماعي ينبغي عليها ان تدرس وظائفه العضوية ، تماما كما تفعل الفيزيو لوجيا الخاصة بالنسبة الى دراسة الافراد .

وما هذا الا لان المجتمع ليس ابدا مجرد تضافر لكائنات حية لا تتسبب اعمالها المستقلة عن أي هدف نهائي ، الا عن طريق تعسف الارادات الفردية ، كما ان المجتمع ليس ابدا تتيجة لحوادث عرضية لا اهمية لها ؛ على عكس هذا تماما ، ان المجتمع آلة حقيقية منظمة ، تساهم كل اجزائها بطريقة او باخرى في مسيرة المجموع .

ان اجتماع البشر يشكل كائنا حقيقيا ، يكون وجوده اكثر صراحة ووضوحا تبعا لقيام اعضائه ، بانتظام ، بالمهام التي تسند اليهم .

اذا نظرنا اليه بوصفه كائنا حيا ، ودرسناه ، سنجد ان الجسم الاجتماعي ، منذ ولادته وخلال مراحل مختلفة لنموه، يشكل نمط حياة تتنوع صفاته تبعا لكل مرحلة ، تماما مثلما تختلف فيزيولوجية الطفل عن فيزيولوجية البالغ ، وهذه عن فيزيولوجية العجوز . . وهكذا دواليك .

اذن ، فتاريخ الحضارة ، ليس سوى تاريخ حياة النوع الانساني ، أي تاريخ فيزيولوجية مختلف اعمار هذا النوع ، تماما مثلما ان مؤسساته ليست سوى عرض للمعارف الصحية التبي يستخدمها في سبيل الحفاظ على صحته العامة وتحسنها .

ان الاقتصاد السياسي ، والتشريع ، والاخلاق العامة ، وكل ما يشكل ادارة المصالح العامة للمجتمع ، ليست كلها سوى مجموعة من القواعد الصحية التي تتنوع طبيعتها تبعا لحالة الحضارة ؛ اما الفيزيولوجيا العامة فهي العلم الـذى

يحوز على اكبر قدر من المعطيات لملاحظة هذه الحالة ووصفها، لانه يعتبر ، بالنسبة الى كل مجتمع ، تعبيرا عسن قوانين وجود هذا المجتمع .

أما السياسة نفسها ، منظورا اليها ليس بوصفها منظومة معادية تضعها كل امة لكي تخادع بها الامم المجاورة ، بل كعلم غايته تو فير القدر الاكبر من السعادة المجنس البشري ، هذه السياسة ليست سوى الفيزيولوجيا العامة التي لا تنظر الى الشعوب الا بوصفها اجهزة عضوية متمايزة : اما اجتماع هذه الاجهزة العضوية فيشكل كائنا واحدا (النوع البشري)، تساهم جميع الاجهزة في تنميته وتطويره ، عبر تقديم حصة العمل المتلائمة مع طبيعتها الخاصة .

( « عسن الفيزيولوجيا المستخدمة لتحسين المؤسسات الاجتماعية » سالاعمال سمجلد ٢٣٤).

### • تعاقب الانظمة الاجتماعية

مما لا ربب فيه ان التغيير الذي اقترح احداثه في التنظيم الاجتماعي ، كبير للغاية ؛ انه اكبر تفيير ممكن في السياسة ، لانه يقوم في العبور من منظومة الى اخرى ، كل منهما متعارضة مع الاخرى تمام التعارض . بيد انه من الفروري ملاحظة ان المنظومة التي نريد التخلص منها كانت هي الخاسرة على الدوام ، خلال القرون الثمانية المنصرمة ،

17

في الوقت الذي نجد فيه ان المنظومة التي اقترح اقامتها كسبت في الافئدة على الدوام . ان هذه المنظومة الاخيرة ، قبة فسيحة اشتغل آباؤنا على بنائها طوال ثمانمائة سنة ، ومن المفروض بجيلنا الراهن ان يضع لها المفتاح . ذلكم هو الواقع الاساسي الذي آليت على نفسي ، في هذه الرسالة الاتيان بالرهان الاول عليه .

ان المنظومة التي تحثنا مسيرة الحضارة على ابدالها ، لم تكن سوى توليفة تجمع بين السلطة الروحية ، او البابوية او اللاهوتية ، وبين السلطة الدنيوية ، او الاقطاعية او العسكرية .

ان ولادة هذه المنظومة تعود \_ بالنسبة الى جانب السلطة الروحية فيها \_ الى بداية انتشار السيحية في اوروبا ، اي الى نحو القرن الثالث او الرابع . اما فيما يتعلق بالسلطة الدنيوية ، فان علينا ان نعود بجذورها الى المحاولات الكبيرة الاولى لاقامة شعوب الشمال في الجنوب الاوروبي ، والى اولى مظاهر التفكك التي اصابت الامبر اطورية الرومانية ، اي الى الوقت نفسه تقرببا .

اما التشكل النهائي لهاتين السلطتين ، فحدث في القرنين الحادي عشر والثاني عشر . في ذلك العهد حدث ، من جهة ان وطدت الاقطاعية لنفسها مكانة كونية على اسس ثابتة باعتبارها سلطة قومية ، وحدث ، من جهة اخرى ، ان وطدت سلطة الكرسي الرسولي نفسها بتنظيم جعل منها سلطة اوروبية .

ولنتوقف هنا ، لحظة ، عند ذلك العهد المتميز ، لكي نورد ملاحظتين مهمتين . نلاحظ ، في المقام الاول ، ان هذا التنظيم المردوج قد حدث خلال فترة يسيرة من الزمن ، ومسن دون صعوبات كثيرة ، وذلك لانه كان قد تهيأ خلال V أو  $\Lambda$  قرون ، مرت منذ الاصول الاولى لقيام السلطتين .

لقد تلت اقامة السلطة الدنيوية ، انقسلاب السلطة الرومانية وسقوطها على يد الشعوب الشمالية . فاذا كانت تلك السلطة لسم تتشكل مباشرة بعد سقوط الامبراطورية الرومانية ، فما هذا الا لأنه كان من الضروري اولا أن بوضع حد لنظام الفزوات ، ولقد تم انجاز هذا عن طريق غزو الامم التي قامت اولا ، للامم التي قامت بفزوات جديدة لاوروبا . والواقع ان هذا كان غرض الحروب التي خاضها شارلمان ضد الساكسون ثم ضد العرب ، واخيرا غرض الحروب الصليبية .

اما تشكل السلطة الروحية فقد تم التحضير له عن طريق ازالة الوثنية في اوروبا ، ومن ثم عن طريق توطد الدين المسيحي ، الذي انتشر الكهنة العديدون المشرون به في الارجاء الاوروبية . وحين بدأ البابا هايلدبراند ، عند نهاية القرن الخامس ، في الاعلان مباشرة عن تفوق السلطة البابوية بوصفها سلطة اوروبية ، على السلطات القومية ، لم يفعل اكثر من انه استخلص مبدأ ، كانت اسسه قد توطدت فعلا في الاذهان ، او انه بكلمات اخرى حصاغ فعل ايمان كانت عناصره قد توطدت وتم تبنيها منذ زمن بعيد .

في القام الثاني تستحق مصادفة تطابق السلطتين ، سواء من ناحية زمن تأصلهما ، او من ناحية زمن تشكلهما النهائي ، تستحق التوقف عندها . ونحن سنلاحظ نفس التطابق ، بالنسبة الى انحطاطهما ، والواقع ان هذا التواقف الملحوظ ينحو الى التدليل (بشكل مستقل عن الحجة التي تظهر هاتين السلطتين مستندتين على بعضهما البعض ) على انه ينبغي عليهما الإختفاء في زمن واحد ؛ وان السلطة الدنيوية لن يكون بالامكان استبدالها بسلطة ذات طبيعة مختلفة ، دون ان يحدث استبدال مشابه بالنسبة الى السلطة الروحية والعكس بالعكس .

لقد ولدت هذه المنظومة الاجتماعية ، خلال استمرار المنظومة السابقة ، بل في الوقت الذي كانت فيه هذه الاخيرة قد وصلت الى ذروة نموها المتكامل . وعلى هذا النسق ، حين تشكلت المنظومة الاقطاعية والكهنوتية في العصر الوسيط ، بدأت بدور دمارها تولد ، وكذلك بدأت تتشكل عناصر المنظومة التي ينبغي عليها ان تحل محلها الآن .

بالنسبة الى السلطة الدنيوية ، بدأ انعتاق الكوميونات يتحقق في القرنين الحادي عشر والثاني عشر . اما بالنسبة الى السلطة الروحية ، ففي الوقت نفسه تقريبا بدأ العرب يدخلون الى اوروبا العلوم الوضعية .

والآن ، لنركز انظارنا ، ايها المواطنون الاغراء ، على هذا الواقع الرئيسي ، الذي يشكل نقطة انطلاق حقيقية لسلسلة من الملاحظات التي عبرها علينا اليوم ان نلقى اضواء

ساطعة على سياستنا .

ان المقدرة الصناعية ، او مقدرة الفنون والمهن ، هي التي ينبفي ان تحل اليوم مكان السلطة الاقطاعية او العسكرية . في الوقت الذي كانت فيه الحرب ، او كان ينبغي ان ينظر لها على انها الوسيلة الاولى لازدهار الامم ، كان من الطبيعي ان تكون مسألة ادارة قضايا المجتمع الدنيوية ، حكرا لسلطة عسكرية ، اما الصناعة ، التي كانت تصنف كعنصر ثانوي ، فلم تكن لتستخدم الا بوصفها اداة . على عكس هذا، عندما اقتنعت المجتمعات اخيرا ، عن طريق التجربة ، بأن وسيلتها الوحيدة للحصول على الثروات ، تقوم في النشاط السلمي ، أي في الاشفال الصناعية ، صار من الضروري للشؤون الدنيوية ، ان تهدار من قبل اصحاب المقدرات الصناعية ، والقوة العسكرية ، بدورها ، لا يمكن النظر اليها الا بوصفها عنصرا ثانويا ، عنصرا سلبيا مصيره اللاجدوى ،

بيد ان انعتاق الكوميونات كان هو الذي ارسى القاعدة لهذا الوضع الجديد ، لقد جهز له الامكانية والضرورة اللتين نمتا مع الوقت ، وهو ما سنبرهن عليه لاحقا ، لقد شكل هذا الانعتاق ترسخ المقدرة الصناعية ، لانه وطد لها وجودا اجتماعيا مستقلا عن السلطة العسكرية .

قبل هذا العهد ، وعدا عن ان الحرفيين ، في مجموعهم ، كانوا مرتبطين بشكل مطلق ، بالعسكريين ، كان كل واحد منهم ، خاضعا تمام الخضوع للتعسف الفردي لمالك الارض،

التي كان يشكل جزءا منها .

ان الانعتاق ، في الوقت الذي ابقى فيه على قيد الوجود ، النوع الاول من التعسف ، ادى الى زوال النوع القاني ، وبالتالي خلق بدور دمار الاول . في الماضي ، لم يكن الحر فيون مالكين لاي شيء خاص بهم ، هم وكل ما كانوا يملكون . كانوا حقا لسيدهم . . لم يكن لهم الا ما كان السيد يريده ان يكون لهم . لقد أدى الانعتاق الى خلق ملكية صناعية تفوص جدورها في العمل ، ملكية متميزة مستقلة ، عن ، وقريبا منافسة له ، الملكية العقارية ، التي كانت ذات اصل وطبيعة عسكريين .

لقد تمكنت القدرة الصناعية، عبر هذا التجديد الخالد، من التطور والتحسن والازدهار ، وتمكنت الامم من ان تنتظم على اساس صناعي، اما رأس هرم المجتمع فكان الوحيد الذي ظل عسكريا ، وكذلك كان حال الادارة العامة التي ظل رأس الهرم العسكري متملكا إياها .

والآن ، لنورد بالنسبة الى السلطة الروحية ، ملاحظات مشابهة لتلك التي اوردناها في مجال الحديث عن السلطة الدنيوية .

ان المقدرة العلمية الوضعية هي التي ينبغي عليها انتحل مكان السلطة الروحية .

في الزمن الذي كانت فيه كل معارفنا الخاصة حدسية وميتافيزيقية ، كان من الطبيعي لقيادة المجتمع ، في مجال الشؤون الروحية ، ان تكون حكرا لسلطة كهنوتية ، وذلك

لان رجال الدين كانوا الوحيدين القابضين على العلوم المتافيزيقية العامة ، على عكس هذا ، حين تصبح جميع اجزاء معارفنا ، قائمة على اساس الملاحظة ، من الطبيعي ان تسند ادارة الشؤون الروحية الى اصحاب القدرات العلمية الوضعية ، باعتبارها متفوقة لدرجة كبيرة على الكهنوت وعلى المتافيزيقيا .

بيد ان أدخال العلوم الوضعية الى اوروبا على يد العرب كان هو الذي ادى الى تشكل بذور هذه الثورة الهامة ، التي انجزت اليوم تمام الانجاز ، سواء بالنسبة الى معارفنا الخاصة ، او بالنسبة الى نظرياتنا العامة في جانبها التقدى .

وما كاد العرب يبداون ، في المناطق الاوروبية التي استولوا عليها ، ببناء المدارس الخاصة بتلقين العلوم المبنية على الملاحظة ، حتى اخذ تيار عام يقود كافة العقول المتميزة نحو هذا النور الجديد . وعلى الفور قامت مدارس مشابهة في كافة ارجاء اوروبا الفربية ، وانشئت المراصد وصالات التشريح ، ودواوين التاريخ الطبيعي ، في ايطاليا ، وفرنسا، وانكلترا والمانيا . ومنذ القرن الثامن عشر ، بدا روجر باكون يدرس العلوم الفيزيائية بنجاح كبير . ان تعوق الوضعي على يدرس العلوم الفيزيائي على الفيبي ، كان ملحوظا منذ البداية ، حتى من قبل السلطة الروحية ، الى درجة ان عددا كبيرا من رجال الدين ، بينهم باباوان ، في الوقت نفسه ، اتجهوا لاستكمال دراستهم في قرطبة حيث درسوا علوم الفلك على البدي اساتذة عرب .

وهكذا ، في تلخيصنا للملاحظات السابقة ، بامكاننا ان نطرح على سبيل المبدأ الواقعي انه في اللحظة التي تم فيها للمنظومة الاقطاعية والكهنوتية الانتظام النهائي ، بدأت تتشكل عناصر المنظومة الاجتماعية الجديدة . وولدت مقدرة دنيوية وضعية ، هي المقدرة الصناعية ، الى جانب السلطة الدنيوية التي كانت قد توصلت الى كامل تطورها ؛ وقامت مقدرة روحية وضعية ، أي مقدرة علمية ، خلف السلطة الروحية ، في الوقت الذي كانت فيه هذه قد بدأت في تنمية نشاطها .

( « المنظم » ، الاعمــال مجلد ٢٠ ، طبعــة انتروبوس ، ج ٢ ، ص ٧٧ــــ(٨ ) .

#### ٢ ـ دينامية الصراعات

ثمة قانون يقر به العلماء ، تماما مثلما يفعل البشر الآخرون . يقول هذا القانون ان كل انسان ، كل تآلف انساني ، مهما كانت طبيعته ، ينحو الى زيادة سلطته : الجندي بسيفه ، والدبلوماسي بحيله ، والهندس ببيكاره ، والكيميائي بأفرانه ، والفيزيولوجي بمبضعه، والبطل بأعماله، والفيلسوف بتركيباته . . كل واحد من هؤلاء يبلل جهدا كبيرا للوصول الى القيادة . وكل واحد منهم يصعد ، من جانب ، الهضبة الى قمتها التي يمكن فيها أن يتربع الكائن الهائل الذي يهيمن على الطبيعة كلها ، والذي يحاول كل انسان منظم أن يحل مكانه .

( « مدخل الى الاشفال العلمية للقرن التاسع عشر » ، طبعة انتروبوس ، ج ٦ ، ص ٩٩ ) .

# • الصناعة ، قوة مهيمنة

ـ بيان تمهيدي ، الصناعة ، او مناقشات سياسية ، اخلاقية وفلسفية ، تبحث عن صالح كل البشر الذين يقومون بأعمال مفيدة ومستقلة .

« كل شيء بالصناعة ، كل شيء في سبيلها » .

لم يكف القرن الثامن عشر عن التدمير . نحن لمن نتابع ابدا عمله هذا ؛ على العكس ؛ ان ما نقوم به ؛ انما يكمن في ترسيخ اسس بناء جديد ؛ نسعى لطرح ومعالجة مسألة المصالح المشتركة ؛ تلك المصالح التي ابقيت حتى الان على حالها ؛ نسعى لكبي تكون السياسة والاخلاق والفلسفة ؛ منهمكة بشفل مهمتها الحقيقية ؛ توفير السعادة الاجتماعية ، بدلا من جمودها الى الابد ضمن اطار تأملات طفيلية دون ممارسة ؛ نسعى مبلكمة واحدة ملكي تكف السعادة عن ان تكون تجريدا ، ولكي يكف المجتمع عن ان يكون رواية .

ان المجتمع بأسره ، يتمركز على الصناعة ، الصناعة هي الضمانة الوحيدة لوجوده ، والمصدر الوحيد لكل ثرواته وازدهاره ، اذن فالحالة الاكثر ملاءمة للصناعة ، هي الحالة الاكثر ملاءمة للمجتمع ، هاكم في الوقت نفسه ، نقطة انطلاق حهودنا ، ومنتفاها .

ان مهمتنا تقوم في الكشف عن اهمية الصناعة ، وعن النفوذ السياسي الذي يمكنها ان تمارسه ، وهو يخصها . مهمتنا هي توعية الصناعة بمصالحها ، وتعريفها اكثر واكثر

بطبيعة قواها وامكانياتها ، واظهار العقبات التي عليها ان تقهرها . مهمتنا ان نساند الصناعة ونساعدها في مشاريعها، السهر الى جانبها دون هوادة ، من جهة لكي نتصدى للاستبداد ، ومن جهة ثانية لكي نعلن قدوم الثورات . مهمتنا هي تعزيز القانون الصناعي ، عبر تعزيز الصناعة .

( « الصناعة » ، الاعمال ، مجلد ١٨ ؛ طبعة انتروبوس ، ج ١ ، ص ١٢ – ١٤) .

يبالغ البعض حين يقولون بأن الثورة الفرنسية قلد انجزت عملية تدمير السلطات الكهنوتية والاقطاعية، فالحقيقة ان الثورة الفرنسية لم تزل هذه السلطات ، كل ما في الامر انها قلصت كثيرا من الثقة التي كان يضعها الكثيرون في المبادىء التي ترتكز عليها هذه السلطات ، قلصتها بشكل جعل هذه السلطات تفتقر اليوم الى القوة والمصداقية اللتين تتيحان لها ان تشكل رباطا للمجتمع ، اذن ، في اية افكار بوسعنا ان نجد الان هذا الرباط العضوي والضروري ؟ في الافكار الصناعية ، هنا ، وهنا فقط ينبغي علينا ان نبحث عن سلامنا، وعن نهاية الثورة .

اجل ، ايها السيد ، انا أرى بأن الفاية الوحيدة التي ينبغي ان تتجه نحوها كل الافكار والجهود ، تكمن في التنظيم الافضل للصناعة ؛ الصناعة منظور اليها ضمن نطاقها الاكثر عمومية ، والتي تطال كافة انواع الاشكال المفيدة ، النظرية والتطبيق في آن واحد ؛ الاشفال الذهنية والاشفال اليدونة

معا ، ان التنظيم الافضل للصناعة يعني قيام حكومة لا يكون للسلطة السياسية فيها من قوة او من عمل الا بما كان ضروريا لمنع اضطراب الاشفال القيدة ، حكومة تنتظم فيها كل الامور بحيث يتمكن العمال ، الذين يشكل اتحادهم قوة المجتمع الحقيقية ، يتمكنون من تبادل منتجات اشفالهم المختلفة فيما بينهم بشكل مباشر وبأقصى ما يمكن من حرية ، ان حكومة مئل هذه هي الحكومة الوحيدة التي يقوم في ظلها مجتمع هو الوحيد الذي يعرف ما يناسبه وما يريد وما يفضل ، ويكون فيها هذا المجتمع الحكم الوحيد على جدارة الاشفال وفائدتها؛ في مثل هذا الوضع ، لا يعود على المنتج از. ينتظر الا مسن المستهلك وحده ، اجر عمله ، ومكافأة الخدمات التي يقدمها، مهما كان الاسم الذي يروقه .

اما فيما تبقى ، فاننا لا نريد سوى تسهيل وتوضيح المسيرة الضرورية للامور . كل ما نريده هو ان يقوم الناس عبر جهودهم المباشرة ، وفي سبيل تحقيق الحد الاقصى من الثمار ، بفعل نفس الذي قاموا بفعله حتى الآن ، انما دون علم منهم ، وبشكل اكثر بطئا واقل يقينا وفائدة لهم .

ابان انعتاق الكوميونات ، نلاحظ ان الطبقة الصناعية توصلت ، بعد ان استعادت حربتها ، الى خلق سلطةسياسية لنفسها . ان اهمية هذه السلطة يكمن في انها غير مفروضة الا من قبل الطبقة نفسها . انها طبقة تكبر وتثري قليلا فقليلا، وتضحي في الوقت نفسه اكثر اهمية ، اما وضعها الاجتماعي فيتحسن ، تبعا لكل الشروط ؛ هذا في الوقت الذي لا تكف

فيه الطبقات التي يمكننا ان نسميها كهنوتية واقطاعية ، عن الخسارة باستمرار : خسارة الاعتبار والسلطة الحقيقية ، ومن هنا تراني استخلص بأن على الطبقة الصناعية ان تستمر في الكسب وفي الاستبلاء على المجتمع كله .

هاكم مصير الامور ، وهاكم الى ابن نحن ذاهبون ، اما المؤسسات العجوزة ، التي لم تعد لديها القوة المسائدة ما كانت قد بنته ، فانها ستسقط الى الابد ، وتمحى تلقائيا .

هناك ثورات لا تكون اول الامر سوى محلية ووطنية ؛ وهناك ثورات جزئية ، لا تطال سوى واحدة من المؤسسات الاجتماعية . غير ان هذه الثورات المتعاقبة تلتقي في نهاية الامر ، لتحدد مسيرة الثورة العامة .

. . . وانا أرى ان الوقت قد حان لقيام الثورة العامة ، الثورة التي تشترك فيها كافة الشموب المتمدنة . . .

( « الصناعة » ) الاعمال ) مجلد ١٨ ) طبعة
 انتروبوس ) ج ١ ) ص ١٦٥ – ١٦٨ ) .

## • صراع الطبقات الاجتماعية

في ايام العهد القديم ، كان المجتمع \_ او الامة اذا شئتم \_ منقسما الى ثلاث طبقات كبيرة : اولى تلك الطبقات كانت تتألف من رجال الدبن والنبلاء .

وثانية الطبقات كانت تضم الملاك الطفيليين الذين لم يكونوا نبلاء ، كذلك كانت تضم العسكريين ذوي الاصول الوضيعة ؛ اضافة الى المواطنين المرتبطين بالاعمال القضائية ؛ وكل الآخرين الذين كانوا يمارسون مهام توصف بأنها مشرفة. اما الطبقة الثالثة فكانت تضم كل اولئك الذين كانوا يمارسون مهنا منحطة ، مثل عمال المانيفاكتورة والبائمين ؛ والمصرفيين . . . الغ ، أي كل اشفال الصناعة والقائمين بها، سواء اكانوا من مسيري الاشفال المنتجة ، او من منفذيها .

( « عن النظام الصناعي » ، الاعمال ، مجلد ٢٣ ؛ انتروبوس ج ٣٠ ص ١٨ ) .

#### « ايها السيد

« المؤسسات ، تماما مثلها مثل الافراد ، لها طفولتها وسن البلوغ والشيخوخة ، وهي ، تماما مشل الافراد ، ستنتهي الى الزوال ، لتحل محلها مؤسسات جديدة ولدت واكتسبت قوتها ، ضمن اطار حماية ووصاية المؤسسات التي سبقتها . ان طبقة النبلاء القديمة هي الان مؤسسة لاجدوى منها ، ولم تعد تقدم اية خدمة للمجتمع ، بل هي عالة عليها، لذا ينبغي لها ان تزول ، ومهما كانت الجهود التي تريدون جلالتكم ( او حتى الامة نفسها ) القيام بها لمسائدة هذه المؤسسة المهترئة ، فان وجودها لا يمكن له ان يستمر سوى المؤسسة المهترئة ، فان وجودها لا يمكن له ان يستمر سوى الشعب للتخلص من كل ما هو غير مفيد ، سيؤديان الى انها النا الوجود بالضرورة . . وقبل مرور وقت طويل ، وانا احب ان ادخل في هذا الموضوع تفصيليا .

«حتى اختراع بارود المدفع ، كان لطبقة النبالة القديمة ان تمارس سلطات سياسية كبرى ، وذلك لانها كانت تقدم خدمات جلى للمجتمع ، كان عليها ان تقف على رأس الامة ، لانها كانت الطبقة المحافظة على الوجود القومي ، آنذاك كانت النبالة هي الطبقة الاكثر عملا في فرنسا ؛ كانت تربية خاصة تبدأ منذ الصفر ، ضرورية لتكوين رجل السيف ، وكان على كل رجل سيف ان يظل على الدوام مستعدا ، ولكن منذ اكتشاف البارود ، اخذت الحقوق السياسية للنبالة تختفي بالتدريج ، بفعل زوال منفعتها ؛ لقد ازال البارود تلك المنفعة ، واضحى كل الدهماء قادرين ، بفضل هذا الاكتشاف، على الدفاع عن ارض الوطن ، مثل النبلاء تماما .

« في ايام الثورة ، هوجمت الامة الفرنسية ، وفي وقت واحد ، من قبل كافة الجيوش المتواجدة في اوروبا ، وكان عليها ان تبذل جهودا جبارة لمقاومة ذاك الهجوم ، والحال ، ان جميع المواطنين حملوا السلاح ، وعبأت فرنسا ، وابتكرت تكتيكا جديدا ، ونوعا جديدا من القوة المسكرية اكتسبه اولئك الذين دافعوا عن اراضي الوطن .

« غير ان النبالة القديمة ، ومع بعض الاستثناءات ، لم تحمل السلاح ضد الإجانب ، أي انها بالتالي لم تشارك في مسيرة التقدم الاخير الذي طرا على الفن العسكري ؛ انها لا تزال تتبع ، في هذا النمط من الاشغال ، الروتين القديم ، وعلى هذا النحو اضحت اقل مستوى ، بالنسبة الى الفعالية العسكرية ، من اولئك الذين خاضوا الحروب الاخيرة . اما

ادعاؤها بأنها تلعب الدور الاول في المجتمع ، بوصفها شريحة عسكرية ، فادعاء غير مجد . .

« وها أنا ، بعد أن أمعنت الفكر في مزاعم النبالة القديمة في المجال العسكري ، ها أنا في طريقت لتتبع نفس هذه المزاعم ، في المجال المدني. في الماضي كان النبلاء يقيمون في قصورهم ، مما كان ير فع من اسعار أملاكهم ، ولذا كان لهم في الدولة ، أهمية صناعية فائقة ، لانهم كانوا ينصر فون للاشتغال في الزراعة التي هي الاولى بين كافة الصناعات .

« اليوم ، نلاحظ ان القسم الاكبر من افراد طبقة النبالة القديمة ، يقيم في باريس ، وهوًلاء القيمون في العاصمة اهملوا أرضهم ، وها هم يغلون الترف الذي يعيشون في ظله ، بغضل الهبات والمعونات التي ينالونها من جلالتكم ، اكثر مما يغلونها بما تنتجه املاكهم .

« بكلمة واحدة ، يمكن القول بأن النبالة القديمة ليست هي التي تسير الاشغال العسكرية ، ولا الاشغال المدنية الامة . . لم تعد هذه الطبقة سوى طفيليات سياسية ؛ ولـذا يمكن الاستنتاج بأن مزاعمها القائلة بأنها انما تشغل الصف الاول في المجتمع ، وتتمتع بامتياز حكم الامة ، ليس اليوم اكثر من هراء . . وذلك لان هذه الطبقة اضحت سخيفة في مزاعمها تلك » .

( « عن النظام الصناعي » ، الاعمال مجلد ٢٣ ، انتروبوس ، ج ٣ ص ٣٥ ـ . ؟ ) . اعتراض ــ ثمة امر يبدو انكم لم تلاحظوه: هذا الامر هو وجود طبقة وسيطة بين النبلاء والصناعيين؛ ان هذه الطبقة الثمينة هي الرابط الاجتماعي الحقيقي ؛ فهي التي تصالح ما بين المبادىء الاقطاعية والمبادىء الصناعية ؛ ما رايكم بهذه الطبقة ؟

جواب \_ ان التقسيم الذي وضعتموه الآن ، جميل جدا في جانبه المتافيزيقي ؛ ولكن الواقع انسا لسنا هنا بصدد المتافيزيقا ؛ بل على العكس ، نحن نريد مقاتلة هذه المتافيزيقا ، ان هدف عملنا هو ترسيخ الوقائع مكان حجج المتافيزيقيين ؛ ونحن ، بالتالي ، سنعمد الان للحديث عن تشكل طبقة الوسطاء التي تبدو لكم ثمينة ، وعن وجودها وآخر اشفالها .

لفترة طويلة من الزمن ، كان الفرنج يقيمون المدالة من تلقائهم ، وبشكل شخصي ، دون أي عون من أي عالم بحاثة . ولكن حين تعقدت العلاقات الاجتماعية وتعددت ، حين تم ادخال الشريعة المكتوبة ، لم يعد خلفاء الفرنج ، اللين كانوا يمورون في عدم معرفتهم للتوقيع بأسمائهم شرفا لهم ، لم يعددوا بقادرين على انجاز الإعمال القضائية : وعلى هذا النحو تشكلت نقابة للقانونيين ، والبارونات اخذوا يستخدمون اولئك القانونيين كمستشارين ؛ وفي الجلسات العامة كانوا يضعونهم بين ارجلهم ويستشيرونهم في القضايا الحقوقية التي كان ينبغي حلها . ولاحقا ، اخذ البارونات يتخلون نهائيا عن الاهتمام بالحكم في القضايا التي تقوم فيما بين رعاياهم،

وهكذا بدأ الحقوقيون يقيمون جلسات المحاكمة لوحدهم ، واخذوا يقيمون المدل باسم خلفاء الفرنج . هاكم اذن ، اصل واحد من فروع الطبقة الوسيطة .

حتى اكتشاف بارود المدفع ، كان رجال السيف ، أي خلفاء الفرنج ، يشكلون الجسم الرئيسي للجيش ، وبعد اكتشاف البارود ، اصبح الرماة ورجال المدفعية يشكلون الجسم الرئيسي اقوة الجيش ؛ واحفاد الفوليين هم الذين \_ بشكل رئيسي \_ اصبحوا مهندسين ومدفعيين ورماة . وفي الوقت نفسه ظلت قيادة الجيش في ايدي خلفاء الفرنج . وهاكم \_ هنا \_ اصل فرع ثان من فروع الطبقة الوسيطة .

في بداية الامر ، كان مجموع الاراضي مقسما بين الفرنج . Tiklك كانت القوة السائدة مرتبطة بامتلاك الاراضي . وحين بدأ خلفاء الفرنج يبحرون للمشاركة في الحروب الصليبية ، واضحوا مجبرين على بيع جزء من اراضيهم للحصول على المال اللازم ، وجدوا انفسهم ـ في الوقت نفسه ـ يخسرون جزءا من سيادتهم . ومهما بلغ حجم الجهود التي بدلوها لكي يفصلوا عن الاراضي التي باعوها ، حقوق السيادة العائدة لها ، فان كافة الاراضي كانت تتيح حقوق الاقطاعية بشكل جعل المالكين الجدد ـ حتى ولو كانوا من اصول وضيعة ـ يتحولان الى نبلاء . وها كم ـ هنا ـ اصل فرع ثالث من فروع الطبقة الوسيطة .

ولكن ، لنتفحص الان ، كيف كان سلوك كل هؤلاء ، منذ بداباتهم الاولى حتى العام ١٧٨٩ .

(人) 11年

لقد لعب القانونيون والعسكريون الوضيعون ، وملاك الاراضي غير النبلاء وغير المزارعين ، لعبوا بشكل عادي للفاية ، دور حماة الشعب ضد مزاعم وامتيازات حفدة الفرنج .

والطبقة الوسيطة ، اذ وجدت في العام ١٧٨٩ ، انها قوية بما فيه الكفاية للتخلص من الهيمنة التي يمارسها عليها حفدة الفرنج ، حثت جماهير الشعب على الثورة ضد النبلاء. وهي تمكنت ، بواسطة القوة الشعبية ، من تصفية جزء من احفاد الفرنج ، وارغمت اولئك الذين لم تعمد الى تصفيتهم ، على الفرار الى البلدان الاجنبية . آنئهذ اضحت الطبقة الوسيطة ، اولى الطبقات . ومن الامور المثيرة للفضول ، دراسة السلوك الذي اتبعته ، حين استولت على السلطة السامية . وهاكم وصف ذلك السلوك :

لقد اختارت من بين صغوفها ، بورجوازيا جعلت منه ملكا عليها ؛ وهي اعطت لا فرادها الذين كانوا قد لعبوا الدور الرئيسي في الشورة ، القاب الامارة والدوقية والكونتية والبارونية والفروسية الخ ، ومسن شم عمدت الى خلق الاقطاعيات لاعطائها الى النبلاء الجدد ، انها ، بكلمة واحدة ، اعادت تشكيل الاقطاعية ، لحسابها هذه المرة .

ذلكم هو السلوك الذي اتبعته الطبقة الوسيطة ، التي تتحدثون عن وجودها وكأنه وجود نافع للصناعيين . مما لا شك فيه ان البورجوازيين قد قدموا خدمات جلى للصناعيين ولكن اليوم علينا ان نلاحظ بأن الطبقة البورجوازية تشكل ،

مع طبقة النبلاء ، عبئا على اكتاف الطبقة الصناعية . لم يعد للبورجوازيين من وجود اجتماعي الا بوضعهم نبلاء وضيعين ، وبات من مصلحة الصناعيين التخلص في وقت واحد مسن الهيمنة التي يمارسها عليهم احفاد الفرنج ، وتلك التي تمارسها الطبقة الوسيطة التي خلقها النبلاء ، وبالتالي تنحو دائما الى تكوين الاقطاعية لحسابها .

اعتراض ـ انكم تبدون مبالفين، واطلاقيين، ومتحيزين، انكم تريدون الا يكون ثمة سوى طبقة واحدة هـي طبقـة الصناعيين ؛ انه أمر غير عملـي علـي الاطلاق ، وذلك لان الصناعيين انفسهم بحاجة الى العسكريين والقانونيين.. الخ، فهل لكم ان تجببوا على هذا الذي نقوله لكم ؟

جواب \_ ان انتاج منظومة ما ؛ ما هو سوى انتاج راي هو ، بطبيعته ، صارم ومطلق ومتحيز : ذلكم جوابنا على القسم الاول من اعتراضكم . تقولون بعد هذا اننا انما نريد الا توجد سوى طبقة الصناعيين ؛ لكنكم تخطئون : ان الذي نريده ، او اللذي يريده التقدم والحضارة ، هو ان تتشكل الطبقة الصناعية ، اولا ، من كل الطبقات ، وهو ان ترتبط الطبقات الاضرى ، بالطبقة الصناعية . . . . ان مرحلتنا الراهنة ، مرحلة انتقالية .

( « عقیدة الصناعیین » ، الاعمال مجلد ۳۷ ؛
 انټروبوس ، ج ؟ ، ص ۳۵ ــ ۱ ؟ ) .

## ما هو الصناعي ؟

الصناعي هو الانسان الذي يعمل في سبيل ان ينتج، او ان يضع في متناول مختلف افراد المجتمع ، واحدة او اكثر من الوسائل المادية الكفيلة بارضاء ، حاجاتهم ، او اذواقهم ؛ وعلى هذا النحو نجد ان الزارع الذي يحرث القمح ، والذي يربي المشية والطيور ، هو صناعي ؛ تاجير العربات والبيطري ، وصانع الاقفال ، والنجار ، كلهم صناعيون ؛ صانع الاحدية ، والقبعات ، والنسيج ، والاغطية والالبسة ، صناعي كذلك ؛ البائع ، والبائع الجوال ، والبحار الذي يشتقل في البحرية التجارية ، كلهم صناعيون ، ان جميع هؤلاء الصناعيين ، اذ يعملون مجتمعين ، انما ينتجون ، ويضعون في متناول كافة افراد المجتمع ، جميع الوسائل المادية التي تساعدهم في اجابة احتياجاتهم ، واذواقهم ؛ وهم جميعا يشكلون ثلاث طبقات نسميها : طبقة الزارعين ، وطبقة الصانعين ، وطبقة السائعين ، وطبقة

اي مكانة ينبغي على الصناعيين ان يشغلوا في المجتمع ؟ ان على الطبقة الصناعية إن تشغل المكانة الاولى ، لانها الاكثر اهمية بين جميع الطبقات ؛ وذلك لانها قادرة على الاستفناء عن كل الطبقات الاخرى ؛ وما من طبقة بقادرة على الاستفناء عن طبقتنا ؛ ولانها تعيش بفضل قواها الخاصة ، وبفضل اشفالها الشخصية . ان على ابناء الطبقات الاخرى ان يعملوا من اجلها ، لانهم مخلوقاتها ، وهي التي تقيم اودهم . بكلمة واحدة ، كل شيء ينجز بفضل الصناعة ، وينبغي على بكلمة واحدة ، كل شيء ينجز بفضل الصناعة ، وينبغي على

كل شيء ان يصنع من اجلها .

## ( المرجع السابق ، ص ٣ - } )

ان النضال السياسي القائم منذ بداية الثورة ، لم يتخذ بعد طابعه الحقيقي وهذا هـو السبب لكافة اشكال القلق التي يحس بها الملوك والشعوب .

لقد ظل هذا النضال ، حتى الان ، هجينا ، لانه لم يوجد \_ بشكل اساسي \_ الا بين الطبقات العاطلة والطفيلية في المجتمع . لم يكن لهذا النضال \_ حتى الآن \_ مسن غرض مباشر سوى تقرير ما اذا كان الاستفلال سيستمر في التحقق لصالح السادة النبلاء ، أم انه سيفيد من الآن وصاعدا، هؤلاء بالتساوي مع المسكريين والقانونيين واصحاب الاملاك العاطلين عن العمل ، من الذين لم يحوزوا شرف النبالة . ان الجسم الاساسي للامة ، اي المنتجين ، لم يشتركوا في هذه النقاشات بعد ، بشكل مباشر ومتميز . لقد ظلوا خارج هذا الصراع ، او انهم اكتفوا بالدخول فيه بوصفهم عناصر ثانوية اتت بناء على استدعاء اصحاب الاملاك لها . ذلكم هـو الواقع الحقيقي المدور ، ليس فقط في فرنسا ، بل ايضا في ايطاليا ، وبصورة عامة في كل اوروبا الفربية .

ان ليس بامكان هذا الوضع المزيف والهجين ان يستمر الى ابد الابدين . ان المنتجين لا يعيرون اية اهمية لكونهم منهوبين من قبل هذه الطبقة الطفيلية ام من قبل طبقة طفيلية اخرى . ومن الواضح ان على النضال ان ينتهي بأن يخاض بين

جماهير الطفيليين من جهة ، وجماهير المنتجين من الجهسة الاخرى ، وذلك لتقرير ما اذا كان هؤلاء سيستمرون في ان يكونوا ضحايا الطفيليين ، ام انهم سيحوزون على القيادة العليا للمجتمع الذي لم يعد الان يتألف ، بصورة اساسية ، الا منهم . والواقع ان هذه المسألة سوف تحل ما ان تطرح بشكل مباشر ونقي ، عند هذا سيتم انجاز التفوق الساحق للقوى المنتجة على غير المنتجين .

لقد آنت اللحظة التي بات فيها على النضال ان يتخلط طابعه الحقيقي . وحزب المنتجين لمن يتأخر به الوقت طويلا قبل ان يظهر نفسه . وحتى بين البشر الذين جعلت منهم ولادتهم اعضاء في الطبقات الطفيلية ، نلاحظ ان اولئك الذين يشعرون باتساع في الافق وعلو في الهمة ، بداوا يشعرون بأن اللدور الوحيد الشرف الذي بامكانهم ان يلعبوه اليموم ، يقوم في استغلالهم لكل ما لديهم من نفوذ لحث المنتجين على خوض رحى النشاط السياسي ، ولمساعدتهم على الاستيلاء على ادارة القضايا العامة ، وعلى الاهمية الفائقة التي باتت لهم في المجتمع .

( « عن النظام الصناعي »، الاعمال ، مجلد ٢٢؛ انتروبوس ، ج ٣ ص ٢٥٧ ــ ٢٥٩ ) .

اليوم لم تعد الامة مقسومة الابين طبقتين : البورجوازيين الذين قاموا بالثورة وقادوها بشكل يخدم مصالحهم ، لقد عمد هؤلاء الى ازالة الامتياز الوحيد اللهي

كان يتمتع به النبلاء والقاضي باستفلال هؤلاء للثروة العامة ؛ وبعد هذا ادخلوا انفسهم في طبقة الحكام ، بشكل جعل المنتجين الصناعيين اليوم ، مضطرين لتوفير الثروة للنبلاء وللبورجوازيين على السواء .

( « عقیدة الصناعیین » ، الاعمال ، مجلد ۳۷، انتروبوس ، ج ؛ ، ص ۸ ) .

اعتراض ـ الحقيقة هي ان التربية السياسية للمنتجين لا تزال قيد الانجاز ، وانتم توجهون لهم نصائح لا يمكنها ان التربية . تلائمهم الا بعد انجاز تلك التربية .

ان اعطاء الطلاب الشعور بقيمتهم ، ونفخ روح الثقة لديهم في ما يمتكون من امكانيات ، يبدوان لنا ، بوصفهما الامر الاول الذي ينبغي الاهتمام به ، خاصة واننا لسنا هنا بصدد تربية اطفال ، وانما بصدد بالفين نوجه النصائح اليهم . اما حث الطلاب على الممارسة اولا ، وعدم التحدث اليهم عن النظريات الا لمناسبة الممارسة التي يقومون بها ، فأمر يبدو

لنا ، انه المبدأ الثاني الذي من الضروري اتباعه .

واخيرا ، ومنعا لاطالة هذه المناقشة ، نقول لكم بأن نوايانا تكمن في تشكيل حزب الصناعيين ، في اقرب فرصة ممكنة ...

(نفس المصدر ، ص ١٣٤ ــ ١٣٥ ) .

## • تعفن الدولة

امثولة النحل والزنابير .

لنفترض ان فرنسا قد فقدت \_ بشكل مفاجىء \_ اول خمسين فيزيائيا لديها ، واول خمسين كيميائيا ، واول خمسين طبيبا ، وعالما رياضيا ، وشاعرا ورساما ومشالا وموسيقيا وادبيا ؛

و فقدت كذلك اول خمسين ميكانيكيا ، ومهندسا مدنيا ومسكريا ، واول خمسين مدفعيا ، ومهندسا وطبيبا ، وجراحا ، وصاعاتيا ؛

اول خمسین مصرفیا ، واول مائتی بائعا ، واول ستمائة مزارعا ، واول خمسین حدادا ، واول خمسین صانعا للسلاح ، ودهانا ، وعامل منجم ، وصانع اغطیة ، ونساجا ، وصانع بلور وزجاج ، وصانع دروع ، وطباعا ، وحفارا ، وجوهرجیا . . . . وعاملا فی الصناعات المعدنیة الاخری .

وأول خُمسين بناءا ، وفحاما ، ونجارا ، وبيطريا ، وصانع اقفال ، وصانع سكاكين ، وسباكا . . . ومأنة شخص

آخرين غير محددي المهنة ، هم الاكثر قدرة فسي العلسوم والفنون والحرف . . اي مما يجعل عدد المفقودين فجأة ثلاثة آلاف هو الاول في مجالات العلوم والفنون والحرف في فرنسا.

بما أن هؤلاء هم الفرنسيون الاكثر انتاجا ، أي الذين بوفرون النتاجات الاكثر أهمية ، والذين يسيرون الاشفال الاكثر منفعة للامة ، ويجعلون هذه الامة من بين الامم المنتجة في مجالات العلوم والفنون والحرف ؛ يمكن اعتبارهم زهـرة المجتمع الفرنسي حقا ؛ انهم من بين كل الفرنسيين ، الناس الاكثر منفعة للوطن ، الناس الذين يو فرون لهذا الوطن اكبر قسط من المجد والحضارة والرفاهية ، اذا فقدت الامة هؤلاء جميعا ، ستصبح جسدا لا روح فيه منذ لحظة فقدها لهم ؛ وهي على الفور سوف تسقط في وضع متدن بالنسبة الى الأمم التي تعاملها اليوم معاملة الند الند ؛ ولسوف تستمر في لعب دور ثانوي ازاء تلك الامم طالما انها لم تعوض على ما فقدته . عند هذا ، سوف تحتاج فرنسا الى ما لا يقل عن جيل بكامله لكى تعوض على هذا البؤس الذي حل بها، وذلك لان الاشخاص الذين يتميزون في الاشفال ذات المنفعة ، هم أناس فريدون من نوعهم ، والطبيعة ليس من عادتها أن تكون كريمة معطاء في مجال خلق الاشخاص الفريدين ، ولا سيما اذا كانوا من هذا النوع .

لنعبر الان الى افتراض آخر: لنفترض ان فرنسا قد احتفظت بكل العباقرة الذين ينتمون اليها في مجالات العلم والفن والحرف. . . لكنها مقابل هذا فقدت في اليوم نفسه ،

السيد شقيق الملك ، ومولانا دوق اورليان ، ومولانا دوق دي بوربون ، سيدتنا دوقة دي باري ، والدوقة بوربون ، والانسة دي كونديه .

ولنفترض انها فقدت في الوقت نفسه جميع ضباط العرش ، ووزراء الدولة ( سواء أكانوا بوزارات ام بدون وزارات ) ، ومستشاري الدولة ، والمفتشين ، والمارشالات ، والكاردينالات ، والاساقفة ، والخوارنة ، والكهنة ، والمحافظين ومساعدي المحافظين ، ومستخدمي الوزارات ، والقضاة ، اضافة الى عشرة آلاف مالك هم الاكثر ثراء بين الذين يعيشون حياة النبلاء .

مما لا شك فيه ان مشل هذا الحادث سوف يؤلم الفرنسيين ، لانهم طيبون ، ولان ليس في وسعهم ان ينظروا بلا مبالاة الى اختفاء كل هذا العدد الكبير من مواطنيهم ، بشكل مفاجىء . غير ان خسارة هؤلاء الثلاثين الف فرد ، المنظور اليهم بوصفهم الاكثر اهمية للدولة ، لن تسبب للفرنسيين من شجن ، الا ذاك الذي دافعه العاطفة . . . وذلك لان النتيجة السيئة على سياسة الدولة ستكون صفرا .

أولا ، بسبب المنطق الذي يقول لنا انه سيكون من السهل جدا ملء المراكز التي ستصبح شاغرة ؛ فثمة في الحقيقة ، عدد كبر من الفرنسيين القادرين على ممارسة وظائف شقيق إلملك او السيد ؛ وكثيرون قادرون على شغل مكان الامير ، او مولانا الدوق دي

باري ، او مولانا الدوق دورليان ، او مولانا السدوق دي بوربون ؛ وكثيرات من الفرنسيات سيصبحن اميرات جيدات، في جودة سيدتنا الدوقة دانفوليم ، او الدوقة دي باري، او الدوقة دوليان ، دي بوربون ، او دي كونديه .

ان ازدهار فرنسا لن تقوم له قيامة الا بفعل تقدم العلوم والفنون والحرف ؛ بيد ان الامراء وكبار ضباط العرش ولاساقفة ومارشالات فرنسا ، والمحافظين والملاك العاطلين ، لا يقدمون اية مساهمة مباشرة في تقدم العلوم والفنون والحرف ؛ بل بدلا من ان يساهموا ، نراهم يسيئون لانهم يبدلون جل جهودهم لتطويل امد الهيمنة التي لا تزال تمارسها حتى اليوم النظريات الفيبية على المصارف الوضعية ؛ وهم بالضرورة يسيئون الى تقدم الامة ، اذ يحر فونها ، كما يفعلون بالضرورة يسيئون الى تقدم الامة ، اذ يحر فونها ، كما يفعلون

حاليا ، من العلماء والفنانين والحرفيين المعتبرين الذيسن ينتمون الى هذه الامة شرعيا ؛ انهم يسيئون الى تقدم الامسة لانهم يستخدمون امكانيات المنتجين ، بشكل لا يوفر اية فائدة مباشرة للعلوم والفنون والحرف ؛ ويسيئون لانهم ينتزعون ، سنويا ، من اصل الضرائب المدفوعة للدولة ، مبلغا يصل الى ثلاثمائة او اربعمائة مليون ، على شكل هبات ومكافات وتعويضات . . . الخ ، لكي يدفعوها ثمنا لاشفال لا تفيد غيرهم .

أن هذه الافتراضات تظهر ، بجلاء ، الواقع الاكثر اهمية في السياسة الراهنة ، فهي تضعنا في وجهة نظر تتيح لنا اكتشاف هذا الواقع ، بكل اتساعه ، بنظرة واحدة ، وهي تؤكد بوضوح – وان بطريقة غير مباشرة – على ان التنظيم الاجتماعي ليس متكاملا ، وان الناس لا يرالون ساكتين عن واقع كونهم يحكمون بواسطة العنف والمخادعة ، وان النوع والنساني ( من الناحية السياسية ) لا يسزال غارقا في اللاخلاقية .

بما أن العلماء والفنانين والحرفيين، اللاين هم الوحيدون ذوو الاشفال المفيدة بشكل أيجابي للمجتمع ، دون أن يكلفوا هذا المجتمع شيئًا ، نلاحظ أنهم خاضعون لهيمنة الأمراء ، والحكام الآخرين ، اللاين ليسوا أكثر من أناس عاجزين .

وبما ان مالكي الاعتبار ، والمكافآت الوطنية الاخرى ، لا يدينون بالهيمنة التي يتمتعون بها ، الا لفعل الصدفة والولادة، والا للنفاق والدسائس والتصرفات غير المحترمة .

وبما ان اولئك المكلفين بادارة القضايا العامة، يتقاسمون فيما بينهم ، عاما بعد عام ، نصف الضرائب، ثم لا يستخدمون ثلث الباقي ، الذي لا يستولون عليه شخصيا ، بشكل يفيد الشعب .

نلاحظ ان هذه الافتراضات كفيلة بأن ترينا كيف ان المجتمع الراهن ؛ انما هو مجتمع مقلوب راسا على عقب .

وبما ان الامة قد أقرت ، كمبدأ من مبادئها الاساسية ، انه ينبغي على الفقراء ان يكونوا كراما ازاء الاغنياء ، وان على الاقل ثراء - بالتالي - ان يحرم نفسه يوميا من جزء مما هو ضروري بالنسبة له ، لكي يزيد من ثراء كبار المالكين .

وبما ان كبار المذنبين ، وكبار اللصوص ، اولئك الذين يمتصون مجمل المواطنين ، ويسرقون منهم ثلاثمائة او اربعمائة مليون سنويا ، هم المكلفون بمعاقبة صغار الذين يمارسون جرائم ضد المجتمع .

وبما ان الجهالة ، والرجم بالغيب ، والكسل ، والمل للذات الباهظة الكلفة ، تشكل وتيرة عيش كبار قادة المجتمع، وان الناس الفاعلين والمنتجين حقا لا يستخدمون الا بوصفهم عمالا خاضعين للهيمنة ، وكأدوات .

وبما أن الناس العاجرين هم الذين - في كافة أنواع الاشغال - يكلفون بقيادة الناس القادرين ؛ وأن الناس الاقل اخلاقا هم الذين - على الصعيد الاخلاقي - يكلفون بتربية المواطنين وتعويدهم على الفضائل ؛ وأن كبار المذنبين هم الذين - على الصعيد القضائي - يكلفون بمعاقبة صغار المجرمين على ما يقتر فون .

ومهما كان صغيرا حجم ما نعرضه ، فاننا نعتقد بأننا قد برهنا بما فيه الكفاية على ان الجسم السياسي مريض ؛ وان مرضه جدي وخطير ؛ وان مجموعه وكل فئاته تصاب بالمرض في الوقت نفسه ؛ ونعتقد بأن هذا البرهان ينبغي عليه ان يسبق أي برهان آخر ، وذلك لان اولئك الذين صحتهم على ما يرام ( او يعتقدون هذا ) ليسوا بمستعدين للاصغاء الى الاطباء الذين يعترحون عليهم الدواء ، او نظام الحماية القادر على شفائهم .

( « المنظم » ) الاعمال مجلد ٢٠ ؛ انتروبوس ، ج ٢ ، ص ١٧ - ٢٦ ) .

## • ثورة (( الافكار المستركة ))

انني اتنبأ ، بل واحدس ، بحصول ثورة علمية كبيرة لا تتوقف .

( « مدخل الى الاشفال العلمية للقرن التاسع عشر » ، انتروبوس ، ج ٦ ، ص ١٣ ) .

حتى الآن ، لم يتخذ القرن التاسع عشر ، بعد ، الطابع الذي يلائمه ؛ وذهنية القرن الثامن عشر هي التي تهيمن على ادبياتنا الفلسفية ، لا تزال ـ في جانب اساسى منها ـ نقدية .

عن هذا الوضع ينتج الواقع اننا لا نزال في ثورة ؛ واننا لا نزال مهددين بازمات جديدة ، وذليك لان أي نظام ( وبالنتيجة ؛ النظام السياسي ) لا يمكنه ان يستبدل بالنقد ؛ الذي يجعله يدرك مساوى الامور : ان المصير النهائي للمجتمع لا يمكن في الحلول في الاطلال؛ وفي النضال ضد الوسسات التي ينبغي عليها ان تجمع الاعضاء الذين يشكلونها ؛ وان تقود اولئك الذين ينبغي عليها ان تخدمهم كدليل ، وان تسلك في مسيرتها مسلك المبادى المتناقضة ، اطلاقا مع تلك المبادى التي تدعو اليها حكومتها .

ضمن الوضع الراهن للمدارك ، نلاحظ بأن النظام القديم لا يمكن له ان يستبدل الا بنظام تكون آفاقه الاساسية جديدة بالفة الجدة ، والا بنظام قائم على اسس ناتجة عن الملاحظة ، والا بنظام ، تتم مناقشته ، بعد ان ينتج بانطلاقة واحدة ، مناقشة معمقة من قبل الاشخاص الاكثر قدرة على الحكم عليه وتحسينه .

لقد كان على فلاسفة القرن الثامن عشر ان يسلكوا المنهج النقدي ، لان اول ما كان ينبغي عمله هو توضيح مساوىء نظام معين ، تم تشكله المبدئي في عهد غارق في الجهالة والغيبية والبربرية ؛ في عهد كانت كافة مداركنا فيه لا تزال غامضة ، وحيث لم تكن الفلسفة سوى نوع من الميتافيزيقا ؛ ولكن ، بما ان هذا النظام نفسه قد انتهى به الامر الى فقدان مصداقيته بفضل اولئك الفلاسفة انفسهم ، بات من الواضح ان المهمة الملقاة على عواتق خلفائهم (أي الفلاسفة الحاليين) تقوم في انتاج ، وفي فتح النقاش حول نظام سياسي يتلاءم

مع الوضع الراهن للمعارف ، كذلك بات من الواضح ان النظام القديم لن يكف عن همينته الا في العهد التي يتم فيه توضيح وتحديد وربط الافكار المتعلقة بالمبادىء التي ينبغي عليها ان تشكل قاعدة النظام الجديد .

( « المنظم » ، الاعمال ، مجلد . ٢ ؛ انتروبوس، ج ٢ ، ص ٢١٢ \_ ٢١١ ) . ب

بالنسبة اليكم ، انتم ايها السادة الذين تعلمون جيدا كم باتت المقائد القديمة خالية من القوة والحياة ، بات لا مفر من ان تشعروا ، بقوة ، بالحاجة الى عقيدة عامة جديدة ، تنتمي الى الحالة الراهنة للحضارة والمعارف . ان اي مجتمع، غير قادر على الديمومة من دون افكار اخلاقية مشتركة ؛ وهذه الشراكة هي ضرورية للجانب الروحاني ، كمثل ضرورة شراكة تكون مشتركة ، ان لم تكن قاعدتها ، عقيدة فلسفية متبناة ، تتكون مشتركة ، ان لم تكن قاعدتها ، عقيدة فلسفية متبناة ، بشكل شمولي ، ضمن اطار الصرح الاجتماعي ؛ ان هذه الاجزاء ، ويعززها . فهل تعتقدون ، عن حسن نية ، يا ايها السادة ، بأن نقد الافكار اللاهوتية والاقطاعية الذي انجنز السامة القرن الثامن عشر ، بامكانه ان يحل مكان عقيدة ما ؛ أن المجتمع لا يعيش على اساس الافكار الايجابية . وهذا المجتمع يعيش اليوم على اساس الافكار الايجابية . وهذا المجتمع يعيش اليوم بل على اساس الافكار الايجابية . وهذا المجتمع يعيش اليوم

في فوضى معنوية بالفة ، حيث الانانية في تقدم ، وكل شيء سنحو باتجاه العزلة .

( « عن النظام الصناعي » ، الاعمال ، مجلد
 ۲۲ ؛ انتروبوس ، ج ۳ ، ص ۱ ٥ ) .

ما هي طبيعة المتفيرات التي يدعو اليها تقدم المعارف ؟ ما هي المسيرة التي ينبغي اتباعها لانجاز هذه المتفيرات ؟ لقد سبق لنا ان عالجنا ، في الفصل السابق ، اول هذين السؤالين ، ونعتقد بأننا قد برهنا بما فيه الكفاية ، على انه كان ينبغي ، لسد الاحتياجات الراهنة للمجتمع ، ولاقامة تنظيم اجتماعي متناسب مع الوضع الراهن للمعارف ، مطابقة العمل الادارى على العمل الحكومي .

وها نحن الان ، نكرس الفصل الحالي لدراسة السؤال الثاني .

تقوم المسألة في تحديد الوسائل التي ينبغي استخدامها لطابقة العمل الاداري على العمل الحكومي .

وهذا التفيير هل ينبغي انجازه بشكل فجائي ، وعبس اجراءات مباشرة ، ام ترى ينبغي انجازه ببطء ، وعبس احراءات متالية ؟

رأينا هو أن الاسلوب الذي ينبغي أتباعه هـو أسلـوب المفاجأة ، وعن طريق الاجراءات المباشرة ، هكذا ينبغي انجاز التغيير .

... فبشكل فجائي ، غيرت العبودية طبيعتها ، وكف

(9)

الارقاء عن الارتباط مباشرة بأسيادهم ، ليرتبطوا بنظـام القنانة .

والنتيجة التي يمكن استخلاصها بشكل طبيعي ، هي ان المتغيرات في الانظمة ، لا تنجز الا بشكل فجائي ؛ والنتيجة التي يمكننا الوصول اليها هي ان انصاف ــ الاجراءات ، مهما كانت قوية ونشيطة ، لا يمكنها ان تؤدي الى تغير حقيقي في النظام .

( « عن التنظيم الاجتماعي » ) الاعمال ) مجلد ٣٩ ) انتروبوس ) ج ٥ ) ص ١٥٠ – ١٥١ ) .

#### ٣ ـ نحو المجتمع الصناعي

لقد عمدت مخيلة الشعراء دائما ، الى وضع العصر الذهبي في مهد النوع الانساني ، وسط جهالة وخشونة الازمان الاولى ؛ وكان بالاحرى بهم ان يضعوا في المهد ، العصر الحديدي . ان العصر الذهبي للنوع الانساني ، لا يوجد خلفنا ، بل امامنا، انه في تحسين النظام الاجتماعي والاقتراب به الى الكمال ، آباؤنا لم يروه ، وابناؤنا سيصلون اليه يوما؛ وعلينا نحن ان نشق اليه الطريق .

( « عن اعادة تنظيم المجتمع الاوروبي » ، الاعمال مجلد ١٥؛ انتروبوس ج١ ، ص ٢٤٧ ـ ٨٢٨ ) .

## • مجيئه الضروري

الامم ، مثلها مثل الافراد ، لا يمكنها ان تعيش الا عبر واحد من وسيلتين : بالسرقة او بالانتاج . وهكذا ، لا يمكن ان يكون ثمة سوى نوعين من التنظيم الاجتماعي ، لكل منهما طابع ايجابي : الاول غرضه تحقيق الفزوات ، اي السرقة على الصعيد القومي ، والثاني هدفه الانتاج حتى اقصى حدود المكن . في الحالة الاولى ينبغي على المسكريين ان يحتلوا المكانة الاولى في المجتمع ، اما في الحالة الثانية فينبغي على الصناعيين ان يحتلوا الصف الاولى .

( « عن النظام الصناعي » ، الاعمال مجلد ٢٣؛ انتروبوس ، ج ٣ ، ص ٨١ ) .

في عهود الجهالة والبربرية، كانت حالة الحرب الداخلية والخارجية ، هي الحالة العادية في المجتمع ؛ وهكذا كان ينبغي على العسكريين ان يحتلوا الموقع الاول في الاعتبار، لان للمجتهم كانت هي الطبقة التي تحافظ على الوجود القومي ؛ وكان لقادتهم ان يكونوا المواطنين الاكثر اهمية في الدولة ؛ وكان ينبغي ان تسند اليهم عملية تسيير الشرون العامة ، اما الملك فكان عليه ان يعتبر ان اللقب الاكثر جمالا بين القابه هو لقب « السيد الاول » ، أي الجندي الاول في الملكة .

في الحالة الراهنة التي بلفتها الحضارة ، لم تعد ثمــة حرب داخلية ، اما الحرب الخارجية فلم تعد اكثر مــن حالة عرضية . اما الامم الاكثر قوة اليوم ، فهي الامم التي تنتج اكثر من غيرها ؛ لذا ينبغي على الصناعيين ان يشكلوا اولى طبقات المجتمع ؛ وقادتهم هم الذين ينبغي عليهم ان يمارسوا القدر الاكبر من النفوذ على ادارة الشؤون العامة ، اما اجمل الالقاب التي يمكن للملك ان يتخذها لنفسه ، فهسو لقب « الرئيس الاعلى للاشفال الصناعية » .

بكلمة واحدة نقول ، ان الظروف السياسية قد تفيرت بفعل تقدم المعارف ؛ وعن هذا التفير نتجت ضرورة خلق فن جديد لتسيير الاشفال العامة .

في الماضي ، كانت المقدرة السياسية الاولى تكمن في معرفة كيف يمكن الحكم ، أي معرفة السلطة للكيفية التي بها يخشاها الناس ، وعبرها يمكنها دفعهم للطاعة ؛ يومذاك كان علم الادارة لا يزال في طفولته الاولى ، اما تأثيره فكان ثانويا للفاية .

اليوم ، نجد ان ذاك الذي يبدو اكبر مقدرة على الادارة، ذاك الذي يعرف اكثر من غيره كيفية الربط بين مصالح مختلف طبقات المنتجين ، ذاك الذي يوفر للانتاج اكبر قدر من النشاط ؛ واخيرا ذاك الذي سيعرف كيف يعبر بالسلطة من بين ايدي العاطلين الى ايدي العاملين ، هو ذاك الذي سيبدي اكبر قدر من السياسة ؛ هو ذاك الذي سيقود الاشفال العامة .

لقد اصبحت فرنسا مصنعا كبيرا ، واضحت الامة الفرنسية محترفا ضخما . وهذا المصنع الكبير ينبغي ان

تجري ادارته على نفس الوتيرة التي تدار بها المسانع الخاصة. بيد ان الاشفال الاكثر اهمية في المسانع ، تكمن اولا في ترسيخ سيرورات التصنيع ، ومن ثم ايجاد رابط ما بين مصالح المقاولين ومصالح العمال من جهة ، ومصالح المستهلكين من الجهة الثانية . والعناية بالحيلولة دون السرقات واشكال الفوضى الاخرى في المحترفات ، لا تعتبر سوى عملا ثانويا للفائة ، وهذا ما يجعل من المكن اسناده لموظفين ثانويين .

#### ( المرجع المذكور ، ص ٩٠ - ٩٢ ) .

لن يكون من المالفة اعادة هذا القول وتكراره ، وذلك الإنه المدأ الذي تقوم عليه السياسة الصحيحة : ان أي دستور لا يمكنه ان يدوم الا اذا كان ، في عناصره الجوهرية ، تعبيرا عن حالة المجتمع في الوقت الذي يتم فيه وضعهذا الدستور. ان لا احد بوسعه ان يخلق قوة سياسية ، فهذه القوة يتم تدوينها وتعيين صعودها بين القوى القائدة ، حين تكون قد حازت على تطور مدني كاف ، فيصبح بمقدورها ان تعلن عسن قيامها . ان هذا الاعتراف ، او اذا شئتم ، هذا التشريع للقوى المهيمنة الموجودة في المجتمع في كل واحدة من المراحل الهامة للحضارة ، هو ما يمكن تسميته دستورها .. ومسن دون هذا الواقع لن يكون أي دستور سوى حلما ميتافيزيقيا .

( المرجمع المذكور ) الاعممال مجلمد ١٢ ؟ انتروبوس ج ٣ ) ص ١٩٧ ) .

# جعل العمل الحكومي ثانوي الاهمية

ان الوسيلة الاكثر مباشرة لاحداث تحسن معنوي ومادي الدى الفالبية العظمى من السكان ، تكمين في الاقرار بأن المصاريف الاولى للدولة ، هي تلك الضرورية لتوفير العمل لكل الناس القادرين ، وذلك بهدف ضمان وجودهم المادي ، ومن بعدها تأتي المصاريف التي تهدف الي نشر المعارف الوضعية المتسبة في صفوف طبقة البروليتاريين بأفضل السبل المكنة ؛ واخيرا تأتي المصاريف التي بوسعها ان تضمن للافراد الذين يؤلفون هذه الطبقة ، اللذائذ والمسرات القادرة على تنمية اذهانهم .

وينبغي ان نضيف الى هذا ، ضرورة القيام بالاجراءات اللازمة لكي تدار دفة شؤون الثروة العامة ، من قبل الاشخاص الاكثر قدرة في الشؤون الادارية ، والذين لهم مصلحة في ادارة هذه الشؤون بشكل جيد ، أي الصناعيين الاكثر أهمية .

والمجتمع؛ عبر امكانياته الاساسية؛ سيجد نفسهمنتظما بشكل من شأنه ان يرضي حاجات الناس الصالحين في كل الطبقات . انئد ان يعود ثمة انتفاضات تخشى ، ولن تعود ثمة حب النتيجة ـ من حاجة للانفاق على جيش ذي عدة وعدد لقمع تلك الانتفاضات ؛ وآنئد لن يعود من الضروري انفاق المبالغ الضخمة على انشاء دوائر البوليس ؛ ولن يعود ثمة ما يخشى من الخارج ، لان ثلاثين مليون انسان يعيشونعيشة سعيدة ، سيكونون قادرين على صد هجوم البشر كلهم لـو

شاؤوا التحالف ضدهم .

والى هذا نضيف ، بأن احدا لمن تعود له مصلحة في التجسس على امة تكمن مصلحة الفالبية العظمى فيها ، في ترسيخ الوضع القائم .

ان كل اولئك الذين قرروا قيام الثورة ، واولئك الذين قادوها ، وكل اولئك الذين منذ العام ١٧٨٩ حتى اليوم ، خدموا الامة كأدلاء لها ، انما ارتكبوا غلطة سياسية عظمى : لقد جهدوا جميعا في سبيل تحسين مسيرة العمل الحكومي، في الوقت الذي كان ينبغي عليهم فيه ان يجعلوا هذا العمل ثانوي الاهمية ، وان يجعلوا العمل الاداري ، ارقى الاعمال واسماها .

( « عن التنظيم الاجتماعي » ، الاعمال مجلد ٣٤ ؛ انتروبوس ، ج ه ، ص ١٢٨ ـ ١٣٠ ) .

في المهد البائد ، كان المجتمع ــ بشكــل جوهري ــ محكوما من قبل اشخاص ؛ اما في المهد الجديد فان هذا المجتمع لا يحكم الا من قبل مبادىء .

« في مجتمع منظم ضمن غرض ايجابي يقوم في العمل لصالح هذا المجتمع ، عن طريق العلوم والفنون والمهن ، لا يخص الفعل السياسي الاكثر اهمية ، اي ذاك الفعل الذي يقوم في تحديد الاتجاه الذي يسير المجتمع ضمن اطاره ، لا يخص هذا الفعل اولئك الاشخاص الذين استولوا على الوظائف الاجتماعية ، بل يمارس من قبل الجسم الاجتماعي نفسه ؛

على هذا النحو يمكن للمجتمع ، ان اخذ في جماعية ، ان يمارس حقا سيادته ، تلك السيادة التي لا تقوم انتذ عبر رأي تعسفي يفرض على الجماهير عن طريق القانون ، بل عبر مبدأ يتحدر من طبيعة الامور نفسها ، ولم يفعل الناس اكثر من انهم الوضيع ، لا يشفيل المواطنون المكلفون بمختلف الوظائف الاحتماعية ، حتى الرفيعة منها ، لا يشغلون ـ من وجهة نظر ما \_ سوى ادوارا ثانوية ، وذلك لان وظائفهم ، ومهما كانت اهميتها ، لا تقود بعد الان ، الا في السير ضمن الاتجاه الذي لم يختروه هم بأنفسهم . اضفَّ الى هذا ، ان هدف وغرض مثل هذا التنظيم ، هما من الوضوح والتحدد ، بحيث لا تعود ثمة حاجة لتعسف الاشخاص ، ولا حتى لتعسف القوانين ، وما هذا الا لأن هذا التعسف او ذاك لا يمكن لهما ان يمارسا الا ضمن التيار الذي هو ، في الواقع ، عنصرهما الطبيعي . اذن ففعل الحكم يساوي صفرا ، أي ما يشب الصفر "، بما انه اشارة الى فعل القيادة . اما جميع الاسئلة التي يمكن لها أن تتحرك في مثل هذه المنظومة السياسية فهي: ما هي المشاريع التي عبرها يمكن للمجتمع ان يزيد من ازدهاره الراهن ، بمساعدة المعارف التي يمتلكها في الوقت الراهن ، في مجال العلوم والفنون والمهن ؟ ما هي الآجراءات التي ينبغي اتخاذها لنشر المعارف وتحسينها بأفضل ما يمكن ؟ واخيرا، ما هي الوسائل التي ينبغي اللجوء اليها ، لكي يكون بالامكان انجاز تلك الشباريع بأقل ما يمكن من الصاريف والوقت ؟ ان

جميع هذه الاسئلة ، وكل تلك التي بوسعها أن تتولد عنها ، اسئلة ايجابية ، وقابلة للجواب ؛ والقرارات لا يمكنها ان تكون الا كنتيحة للبراهين العلمية ، المستقلة اطلاقا عن اية ارادة بشرية ، والقادرة على أن تخضع لنقاش يساهم فيه كل أولئك الذين ستكون لديهم درجة من التعليم تسمح لهم بالساهمة . ثم ، وبما أن جميع الوظائف الاجتماعية ، في مثل هذا النظام، تكون ذات طابع ايجابي وغرض محدد ، فان القدرة الضرورية لشفل هذه الوظائف ، تبدو سهلة الملاحظة ، بحيث لا يمكن ان يكون ثمة اي تردد في هذا الموضوع ، مما يؤهل كلمواطن للاتجاه ، بشكل طبيعي ، نحو الانفلاق في الدور الخاص به . وكما ان كل مسألة ترتبط بالصلحة الاجتماعية ، ستخضع للقرار الناتج عن درجة المعارف التي تم الوصول اليها ، كذلك ستسند كافة الوظائف الاجتماعية ، بالضرورة ، للاشخاص الذين هم اقدر من غيرهم على شفل تلك الوظائف ، تسعا للهدف العام للمجتمع . وهكذا ، في هذا الوضع ، سنلاحظ كيف ستختفي ، في الوقت نفسه ، الساويء الثلاثة الرئيسية التي تهيمن على النظام الاجتماعي الراهن: التعسف والعجز والدسسية » .

( « المنظم » ، الاعمال مجلد . ٢ ؛ انتروبوس ج ٢ ، ص ١٩٧ – ٢٠٠ ) .

#### • العقلانية الاقتصادية والتخطيط

تفحصوا . . هذا الفارق البين ، بين المنظومتين ، الذي يظهر منذ لحظة ولادة المنظومة الجديدة ، والذي حاولت ان اعبر عنه عبر التعارض بين كلمتى: السلطة والمقدرة . انا لا اقول: سلطة جديدة تظهر الى جانب كل واحدة من السلطتين. القديمتين ، وانما : مقدرة ترتفع الى جانب سلطة . وما هذا، بكلمات اخرى ، سوى فعل المبادىء التي تولد آنثذ ، لتحل اليوم محل فعل الاشخاص ، العقل الذي يحل محل الارادة... بما أن السلطة الدنيوية في المنظومة القديمة كــانت عسكرية ، فانها كانت تتطلب \_ بطبيعتها \_ اعلى درجة ممكنة من الطاعة العمياء ، من قبل الامة . على العكس من هـذا ، في اطار المقدرة الصناعية ، منظورا اليها باعتبارها مرغمة على تسيير القضايا الدنيوية للمجتمع ، لا وجود للتعسف ، ولس يكون له أن يوجد، أولا لأن كل الامور ستحاكم تبعا للمخطط الذي بامكانها ان تشكله للعمل بما فيه صالح الرفاه العام ، وثانيًا ، لان تنفيذ هذا المخطط ، لا يمكن له أن يتطلب سوى درجة ضعيفة من قيادة الناس لبعضهم البعض .

( المرجع المذكور ، ص ٨٥ ــ ٨٦ ) .

بطبيعة المنظومة السياسية الراهنة ، ينبفي على المساريف العامة ، بدلا من ان تتناقص ، ينبفي علي علي تتزايد باستمرار ، طالما ان هذه المنظومة باقية . اما الميزانية

فلن يكون لها اي تحسن حقا ، الا عبر تبني منظومة سياسية حديدة .

ان تنظيم المنظومة الصناعية والعلمية ، هو الوسيلة الوحيدة لتعيين ميزانية جيدة . فالحال ، من ناحية ، انهذه المنظومة لها هدف ونتيجة يقومان في اعطاء اكبر قدر مسن النشاط لكافة المساريع الثقافية والتصنيعية والتجارية ، وكذلك الاشفال العلمية الحرفية ، وبالتالي فان الممتلكات العامة ستستخدم ، بالضرورة ، بالشكل الذي تكون فيه نافعة تمام النفع للامة ؛ ومن الناحية الثانية، يمتلك الصناعيون وحدهم القدرة الادارية ، بالمعنى الحرفي للكلمة ، لانهم هم الوحيدون الذين بامكانهم ان يطبقوا هذه القدرة بشكل دائم، وبالمجاز فة الشخصية . وهكذا ، حين تسند اليهم السلطة الدنيوية ، ستحملهم دوافعهم المعتادة وحدها ، وهي دوافع التسيير والادارة الى الحد الادنى ، وبهال سيتم انجاز التسيير والادارة الى الحد الادنى ، وبها اسيتم انجاز الشرطين الاساسيين الذين ينبغي على الميزانية السير على هديهما .

طالما ان ليس للمجتمع سوى هدف غامض وغير محدد، للتنظيم ، فان النظام المالي سيظل ، بالضرورة ، فاسدا ، وذلك لان الادارة ستكون هنا لمجرد الادارة ، بما في هذا من عيب جدري اشرت اليه في معرض حديثي عن الميزانية . ولكن ما ان سيقتصر هدف الشراكة ، بشكل مباشر ووحيد ، على تنمية اكبر درجة ممكنة من الفعل في مجال الادارة

الصناعية والعلمية ، ستصبح الادارة ، بالضرورة ، ادارة اقتصادية ؛ وذلك لانه \_ ضمن اطار هدف ايجابي على هذا النحو ، يصبح من السهل حقا التمييز بين الوظائف المجدية والوظائف غير المجدية ، او \_ بكلمات اخرى \_ الوظائف التي تتساند لانجاز الهدف المحدد ، وتلك التي لا تتساند لهذه الفائة . . .

( « عن النظام الصناعي » ، الاعمال ، مجلد
 ۲۲ ؛ انتروبوس ج ۳ ، ص ۱۷۷ ـ ۱۷۹ ) .

# • تنظيم اوروبا: « تشكيل البرلمان الاوروبي »

تعيش اوروبا ، في عهدنا الراهن ، وضعا بالغ العنف . الكل يعرفون هذا ، والكل يقولونه . ولكن ما هو كنه هـذا الوضع ؟ من أين أتى ؟ هل هو باق منذ الازل ؟ هل من الممكن له أن يكف ؟ أن هذه الاسئلة جميعا . . لا تـزال مـن دون جواب .

ان هناك روابط سياسية، كما ان هناك روابط اجتماعية: والحال انه عبر وسائل مشابهة ، ينبغي ان يتم ضمان صلابة هذه الروابط او تلك . في كل اجتماع للناس ، كما في كل اجتماع للشعوب ، ينبغي ان تكون هناك مؤسسات مشتركة ، ينبغي ان يكون ثمة تنظيم : خارج هذا ، لن يتم تقرير اي شيء الا عن طريق القوة .

ان الرغبة في أن يحل السلام في أوروبا عبر الماهدات

والمؤتمرات ، شبيهة بالرغبة في ان يتم البقاء لجسم اجتماعي ما ، عن طريق المواثيق والاتفاقات ، في الجانبين ، ينبغي ان تكون ثمة قوة مشتركة توحد الارادات ، وتنسق بين الحركات، وتجعل المسالح مشتركة والاتفاقات صلبة ...

( « عن اعادة تنظيم المجتمع الاوروبي » ، الاعمال مجلد ١٥ انتروبوس ج ١ ، ص ١٧٣)

وهكذا ، عبر تلخيص كل ما قلته حتى الان ، يتبين لنا اوروبا سيكون لها أفضل تنظيم ممكن ، اذا اعترفت كل الامم المنضوية اليه ، والتي يحكم كلا منها برلمان ، بأفضلية ان يكون ثمة برلمان عام يوضع ما فوق كافة الحكومات القومية، ويتمتع بسلطة الحكم في الخلافات بينها .

يتعلق الامر بحكومة اوروبية ، مثل الحكومات القومية، وهذه الحكومة لا يمكن أن يكون لها من فعل ، دون ارادة مشتركة بين كافة اعضائها .

بيد ان هذه الارادة التي تولد ، لدى الحكومة القومية ، من شعور الوطنية القومي ، لا يمكنها ان تتأتى في الحكومة الاوروبية ، الا من تصميم اكثر اتساعا لوجهات النظر ، والا من شعور اكثر اتساعا يمكن ان يطلق عليه اسم شعور الوطنية . الاوروبية .

( نفس المرجع ، ص ١٩٧ - ١٩٩ ) .

## • مقدرة النخبات ، ام مقدرة الشعب ؟

اعتراض ـ كان ينبفي عليكم ، اولا ، التوجه الى العلماء، لو فعلتم هذا لكان الامر اكثر طبيعية ، واكثر منهجية . . .

جواب \_ ان العلماء يقدمون خدمات هامة جدا للطبقة الصناعية ؛ غير انهم يتلقون منها خدمات اكثر اهمية ايضا ؛ ينالون وجودهم ؛ ان الطبقة الصناعية هي التي ترضي اولى حاجاتهم ؛ تماما كما ترضي الاحتياجات المادية من كل الاصناف ؛ وهي التي توفر لهم كل الادوات الضرورية التي تمكنهم من ان يكونوا نافعين في تنفيذ اشفالهم .

ان الطبقة الصناعية هي الطبقة الاساسية ، الطبقة المرضع للمجتمع كله ، والتي بدونها لا يمكن ان تقوم قائمة لاية طبقة اخرى . ولهذا من حقها ان تقول للعلماء ، وايضا لجميع غير الصناعيين الاخرين : نحسن لا نريد اطعامكم ، والمائككم ، والباسكم ، وسد احتياجاتكم المادية ، الا بشرط. ان ملاحظتكم قد انتجت لدينا رد فعل متعارض تمام التعارض مع ذلك الذي ترغبون فيه ، لقد سمحت لنا الا نتجد بكلماتنا الى العلماء ، او بالاحرى حددت لنا ضرورة الا نتحدث الى العلماء الا بوصفهم طبقة ثانوية .

( « عقيدة الصناعيين » ، الاعمال مجلد ٣٠ ؛ انتروبوس ج ه ، ص ٢٥ ) .

تفحصوا الوضع الراهن لوعي الصناعيين ؛ ولسوف تدركون بأنهم لا يشعرون ابدا بأي تفوق لطبقتهم : كلهم تقريبا

يودون الخروج من هذه الطبقة ، للتحول الى طبقة النبلاء. بعضهم يسعى وراء شهادة البارونية ؛ والاخرون وهم الاكثر عددا \_ بهرعون لاعطاء احفاد الفرنج الثروة التي حققوها بغضل الصناعة ، شرط ان يرضى هؤلاء الاحفاد بتزويجهم بناتهم . والصناعيون ، بدلا من ان يساند احدهم الآخر ، يفارون من بعضهم البعض ، ويسعى كل واحد منهم للاساءة الى الاخر لدى السلطات ، ان مصر فيي كافة البلدان يهرعون ليبيعوا لجميع الحكومات ، الرصيد المخصص للصناعة ، دون ان توقف عملياتهم المصر فية هذه ، فكرة أنهم بهاذا انما يساهمون في مد اجل الاقطاعية ، ويؤيدون حالة الدونية التي وجلت فيها الطبقة الصناعية نفسها ، ازاء الطبقات الاخرى، حتى يومنا هذا .

( نفس المرجع ، الاعمال ، مجلـــد ٣٧ ؛ انتروبوس ج } ، ص ٥٥ ) .

دلائل تبرهن على ان البروليتاريين الفرنسيين قادرون على ادارة الممتلكات بشكل جيد ... يقوم الامر هنا في البرهنة على ان الطبقة الاكثر عددا ، وبكلمة ، على ان الشعب ينقسم اليوم الى اناس لم يعودوا بحاجة للخضوع لرقابة خاصة ، الى اناس يكفيهم ذكاؤهم ليتطوروا ، ومقدرتهم مزدهرة بما يكفي لكي يتمكنوا ، دون وهن ، من توطيد نظام اجتماعي يقبل بهم كثم كاء .

يمكن النظر الى الشعب باعتباره منقسما الى طبقتين :

طبقة العمال المنهمكين بالاشفال الزراعية ؛ وطبقة الناس المستخدمين في المصانع ، ولدى البائعين .

لندرس اولا ، ما له علاقة بالمزارعين .

ابان بيع الاملاك القومية ، تحول الوف البروليتاريين ، مستفيدين من التسهيلات التي قدمت لاولئك الذين كان لهم من الشخصية ما كفاهم ليعلنوا ، في وجه مجمل الارستقراطية الاوروبية ، انهم قادرون على الحصول على هذه الاملالة ، تحولوا بشكل فجائى الى طبقة مؤلفة من اصحاب الاملاك العقارية . بيد أن الطريقة التي بها عمدت هذه الجمهرة من البروليتاريين ، التي تحولت فجأة الى مالكين، الـــ ادارة املاکها ، برهنت على واقع سياسي كبير ، هو ان آخر طبقة من طبقات الامة ، تجد نفسها اليوم مؤلفة من رجال تطور ذكاؤهم بشكل كاف ، رجال باتوا يمتلكون من ثقابة النظر ، ما يجعل القانون قادرا ، دون اساءة للامن العام ، على الفاء الوصاية التي مورست عليهم حتى يومنا هذا ؛ كما برهنت على أن الامة، منذ اللحظة، باتت مجبرة على أن تعتبر مقسومة الى افراد كلهم قادرون على ادارة املاكهم ، مما جعل القانون مجبرا على توطيد منظومة سياسية تسند فيها ادارة المصالح المشتركة ، الى الناس الاكثر تميزا بقدرتهم على بث المنفعة العامة والاكثر ايجابية ، وضمن هذا الاطار لم يعد على فعل الحكم أن يمارس كفعل أدارى، إلا أزاء الناس الذين بنحو سلوكهم الى اثارة القلاقل ...

لنتحول الان الى دراسة ادلة القدرة التي اعطيت من

قبل العمال الذين يمارسون الاعمال التي يقوم بها الصانعون والمائعون .

عند بداية الثورة ، تدهورت اوضاع جزء كبير مسن مقاولي الاشفال الصناعية والتجارية ، بفعل النهب الذي تلا الانتفاضات ؛ واولئك من بين هؤلاء المقاولين الذين افلتوا مسن النهب، دمروا من جراء قانون الحد الاقصى ؛ اما اولئك الذين كانوا من السعادة بحيث افلتوا من ذلك الفخين ، سرعان ما وجدوا ثرواتهم تتبخر من بين ايديهم بفضل حملات التفتيش، وعملية احراق البضائع الانكليزية .

ما الذي كان سيحدث ، بعد كل تلك الآسي العامة ، ياترى ، لو ان عددا كبيرا من العمال الذين كانوا مستخدمين من قبل الصانعين والتجار المفلسين والمسحوقين بفعل الآسي ، ما كان يمتلك القدرة التي تكفيه للحلول مكانهم ؟

لو حدث هذا ، لكانت الصناعة والتجارة في فرنسا قد خسرتا ، ولفترة طويلة من الزمن ، جزءا كبيرا من اهميتهما، ولكانت فرنسا مجبرة اليوم على ان تدفع للاجانب جزية صناعية اكبر بكثير من تلك التي كانت تتحملها قبل الثورة ، ولكان الانتاج كله ، في فرنسا ، قد تقلص .

على عكس هذا ، حدث ان المنتجات من كل الاصناف سرعان ما تضاعفت ، بل وحتى في عز مآسي الثورة نفسها ، لقد حدث انه ، في كافة المشاغل الصناعية والتجارية ، تحول كثير من الاشخاص الذين كانوا يعملون كمجرد مستخدمين ، تحولوا الى مقاولين ومديرين للاشغال، بل وابدوا ذكاء ونشاطا

(1.)

يفوقان ما كان لاسلافهم ، بحيث باتت فرنسا اليوم اكشر ازدهارا بكثير ، واكثر انتاجا واكثر اهمية في الصناعة الزراعية والمانيفاكتورة والتجارة ، مما كانت قبل الثورة ، على الرغم من ان القسم الاكبر من المديرين الحاليين لمختلف الفروع ، قد جاؤوا من الطبقة الشعبية .

( « عن التنظيم الاجتماعي » ، الاعمال مجلد ٣٤ ؛ انتروبوس ج ه ، ص ١١٦-١١١ ) .

طبقة البروليتاربين \_ يشعر الاشخاص الذين يشكلون هذه الطبقة ، بأن وضعهم لم يتحسن ، بالنسبة التي كان من الطبيعي لها ان تنتج بفعل التقدم الحاصل بفضل الافكار الوضعية ؛ ومن الصحيح انهم لا يشعرون بحقوقهم ، الا بصورة غامضة ؛ فاذا سئلوا ، فانهم لن يبدوا قابلين على ان يشرحوا بوضوح ، الوسيلة التي بها يمكن تخفيض بؤس اوضاعهم ، لكنهم في الوقت نفسه يمتلكون وعيا ايجابيا بالامكانية التي للبرلمان ، لتحسين وضعهم المادي والسياسي ، وجعلهم اكثر سعادة مما كانوا حتى يومنا هذا .

انهم مستاؤون ضمن اطارين متمايزين ؛ فهم يشعرون باستياء مباشر ، هو ذاك الذي تحدثنا عنه اعلاه ؛ لكنهم يشعرون ايضا باستياء ثان ، غير مباشر ، سنتحدث عنه الآن .

الحال ، ان وضع رؤساء الطبقة الصناعية قد اصابه تحسن كبير ، فهم حصلوا على احترام اكبر من الذي كان لهم

قبل الثورة . وملكياتهم ، أي املاكهم المنقولة ، اعطيت صفة النبالة بفعل قانون الانتخابات ؛ اما رفاقهم في الطبقة الصناعية الذين لم يكسبوا من هذا كله شيئا ، فقد نظروا لصناعية الذين لم يكسبوا من هذا كله شيئا ، فقد نظروا و بالفرورة بعين التبرم الى رؤسائهم يتحولون الى كونتات قبل الثورة ، كان للعمال اليدويين الذين يشكلون جمهرة الطبقة الصناعية ، من يساندهم لانهم كانبوا ذوي قضية مشتركة مع المصرفيين والتجار والصانعين ، واليوم اذيرون انفسهم مهجورين من قبل كل الذين كانوا ذوي قوة في طبقتهم ، باتوا يشعرون بشيء مسن الحقد ازاء الوضع السياسي الراهن .

وعلى سبيل تخليص راينا في هذا الموضوع ، نقول بأن العمال اليدويين يشمعرون بتبرم متعدد الاتجاه ، وتبرمهم الان يتعلق باحساسهم بأنهم يفتقدون الى العمل ويموتون جوعا .

ما هي الوسيلة التي يمكنها ان تهدىء من تبرم العمال اليدويين الذين تتألف منهم جمهرة الشعب الفرنسي ؟ ما هي الوسيلة الكفيلة بالاستجابة لمطالبهم العادلة ؟ تكمن الوسيلة في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان العمل لهم . ومثل هذه الوسيلة تتطلب ، للوهلة الاولى ، توفير الرساميل الضخمة، وليس ثمة سوى وسيلة واحدة لتوفير المال اللازم : الغاء المصاريف الاخرى . وبالتحديد الفاء المصاريف الاكثر تضخما: الذن تنفق على الجيش هي المصاريف الاكثر تضخما . اذن نصو فا لجيش من العمل ، هو الاجراء الاول الذي ينبغي نبغي

اتباعه لارضاء الشعب ، لجعل الشعب سعيدا ، ولكي لا يجد المجتمع نفسه في مواجهة آثار استيائه .

( « طبقة البروليتاريين » ، مسودة غير كاملة ، انتروبوس ج ٦ ، ص ٥٥٥ ـــ ٢٥٧ ) .

#### • السيحية الجديدة

ان هناك علما ، يمكن اعتباره اكثر اهمية للمجتمع من المعاد ف الطبيعية والرياضية : انه العلم الذي يشكل المجتمع ، انه الاخلاق .

( « المسيحية الجديدة » ، الاعمال مجلد ٢٣ ؛ انتروبوس ج ٣ ، ص ١٨٧ ) .

ان الدین یصاب بالشیخوخة مثله مثل المؤسسات الاخری . وهو مثل المؤسسات الاخری بحاجة الی ان یتجدد بعد فترة من الزمن .

وكل دين هو مؤسسة ، تكون خيرة في بداياتها . غير ان الكهنة سرعان ما يسيئون استخدامها ما ان يكف لجام الممارضة عن احتوائهم ، وما ان يكفوا عن تحقيق الاكتشافات التي ينبغي انجازها بالاتجاه العلمي الذي تلقوه مسن قبل مؤسسهم : آنئذ يتحول الاتجاه الى اتجاه قمعي .

( « مدخل الى الاشفال العلمية للقرن التاسع عشر » ) انتروبوس ج ٢ ، ص ١٦٩ ) .

انني اتهم البابا وكنيسته بالهرطقة ...

ان التعليم الذي يوصله الكهنوت الكاثوليكي الى العلمانيين ، تعليم معيب ، لانه لا يقود سلوكهم ابدا باتجاه المسيحية ...

وانا اتهمهم بعدم امتلاك المعارف التي تجعلهم قادرين على تسيير الوُمنين في طريق خلاصهم . . .

واتهمهم بأنهم قد غضوا الطرف ازاء تكوين مؤسستين متعارضتين تمسام التعارض مسع روح المسيحية : محساكم التفتيش ، والشبيعة اليسوعية ، Jesuites ، وبعد هذا اتهمهم بأنهم ، منذ ذلك الحين قد اسندوا ، ودون انقطاع، عملية حمايتهم الى هاتين المؤسستين .

( « المسيحية الجديدة » ، الاعمال مجلد ٢٣ ؛ انتروبوس ج ٣ ، ص ١٢١ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ) .

ان الفرض العام الذي عليكم ان تقترحوه على الناس في اعمالهم ، هو تحسين الوجود المعنوي والمادي للطبقة الاكثر عددا ، وينبغي عليكم ان تنتجوا توليفة للتنظيم الاجتماعي ، قادرة على تحسين نظام الاشفال هذا ، وضمان هيمنته على كافة الانظمة الاخرى ، مهما بدت اهميتها .

وفي سبيل تحسين وضع الطبقة الاكثر فقرا ، بأسرع وقت ممكن ، يمكن القول بأن الظرف الاكثر ملاءمة هـو ذاك الذي توجد فيه كمية كبيرة من الاشفال التي ينبغي انجازها، او حيثما تتطلب هذه الاشفال ، قدرا كبيرا من تطور الذهنية

البشرية . والحال ان بوسعكم ان تخلقوا مثل هذا الظرف ؛ واليوم اذ باتت ابعاد كوكبنا الارضي معروفة ، ادفعوا العلماء والفنانين والصناعيين الى وضع مخطط عام للاشفال التي ينبغي انجازها ، في سبيل جعل الاراضي التي يمتلكها النوع الانساني ، اكثر قدرة على الانتاج ، واكثر مسرة للعيش ، ضمن كل الاطر .

#### (نفس المرجع ، ص ١٥٢) .

في « المسيحية الجديدة » تنتج العظة الاخلاقية كلها » بشكل مباشر » من هذا المبدأ : انعلى الناس ان يتصرفوا كأخوة ازاء بعضهم البعض » وهذا المبدأ الذي ينتمي الى المسيحية البدائية ، سيصيبه تبدل يجعله يبدو كهدف ينبغي ان تضعه امام اعينها كافة الاشفال الدينية .

وهذا المبدا المنبثق من جديد ، سيقدم على الشكل التالي : ينبغي على الدين ان يقود المجتمع نحو الهدف الكبير الذي يقضي باحداث اسرع تحسين ممكن في وضع الطبقة الاكثر فقرا .

(نفس المرجع ، ص ١١٧) . . . .

#### اهم الراجع عن سان \_ سيمون

#### بالفرنسية :

- بيار آنسار: «الاطر الاجتماعية لاخلاقيات سان \_ سيمون»، في « الدفاتر الدولية لعلم الاجتماع » ، العدد ٣٤ ، ١٩٦٣ .
- ايميه برتو: « الكتاب الاجتماعيون: سان ـ سيمون، فوريه، برودون » في « التقاليد الفلسفية والفكر الفرنسي » ، بارسي ، ١٩٢٢ .
- ك. بوغل : « نظرية سان سيمون » ، عرض ، السبنة الاولى الدين المركبة الاولى مقدمة ، يارسي ، ١٩٢٤ .
- جورج برونیه: «الصوفیة الاجتماعیة لدی سان ـ سیمون»، 
  سارس، ۱۹۲۵ .
- جان دوتري: « سان ـ سيمون ، كتابات مختارة » ، مقدمة وتعليق ، باريس ، ١٩٥١ .
- جان دوتري: « حول مطبوعة عثر عليها للكونت دي سان \_ سيمون » في « الحوليات التاريخية للثورة الفونسية » تشم بن أول \_ كانون أول ١٩٤٨.
- ف. دلبوس: « الفلسفة الفرنسية » الجزء ١٥٪؛ باريس ، 1919.
- ج، دوما: « سان \_ سيمون ، ابو الوضفية » ؛ « المجلة الفلسفية » ؛ محله ٥٠ ؛ . ﴿ إِنْ الْمُحْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ

ج. دوما: « سیکولوجیة مسیحیین وضعیین ، ۱. کومت وسان ـ سیمون » باریس ۱۹۰۵ .

اميل دوركهايم: « الاشتراكية، تعريفها وبداياتها: نظرية سان \_ سيمون » بارس ، ١٩٢٨ .

اميل دوركهايم: « سان ـ سيمون مؤسس الوضعية وعلم الاجتماع » » « المجلة الفلسفية » » مجلد ٩٦ ، ١٩٢٥ . هند ي غوهيه : «شياب اوغييت كونت و تشكل الوضعية» »

هنري غوهييه: «شباب اوغست كونت، وتشكل الوضعية»، باريس ، ١٩٣٣ – ١٩٣١ ، ثلاثة اجزاء: الجزء الثاني « سان ـ سيمون ، حتى عهد العودة » ؛ الجزء الثالث « سان ـ سيمون من ١٨١٤ الى ١٨٢٥ » .

هنري غوهييه: « رسالة سان \_ سيمون » ، مجلة « تاريخ الفلسفة » ، رقم ١ ، ص ١٢٩ \_ ١٦٥ .

هنري غوهييه: « سان ـ سيمون واوغست كونت امام الثورة الفرنسية » ) « المجلة الفلسفية » ) ١٩٣٩ .

جورج غورفيتش: « المؤسسون الفرنسيون لعلم الاجتماع المعاصر » ) الحلقة الاولى « سان ـ سيمون ) عالم اجتماع » ) باريس ١٩٦١ ) منشورات « مركز التوثيق الجامعي » ) باريس .

جورج غور فيتش: « سان ـ سيمون ، الفلسفة الاجتماعية»، كتابات مختارة ، بارسي ، ١٩٦٥ .

ب. جانیه: « سان \_ سیم\_ون والسان \_ سیمونیة » ، بارسی ، ۱۸۷۸ .

ماكسيم ليروا: « اشتراكية المنتجين: سان ـ سيمون » ، باريس ، ١٩٢٤ .

- ماكسيم ليروا: « الحيساة الحقيقية للكونت دي سان ـ سيمون » ( ١٩٢٥ ـ ١٨٢٥ ) ، باديس ١٩٢٥٠ . فرانسوا بيرو: « الصناعة والابداع الجماعي » الجزء الاول،
  - ١٩٦٤ ، باريس .
- ل. ريبو: «دراسات حول المصلحين المعاصرين والاشتراكيين المحدثين ، سان \_ سيمون ، فورييه واوين » ، باريس . ١٨٤ .
- ب. م. شوهل : « هنري دي سان ــ سيمـون ( ١٧٦٠ ــ ١٨٦٥ ) » ؛ « المحلة الفلسفة » ، ١٩٦٠ .
- ه. سي: « افكار سان \_ سيمون السياسية » ) « المجلة التاريخية » ) مجلد ٧٣ ، ١٩٠٠ .
- دانيال فيدال: « سيان سيمون ، عمسل مفتوح » ، سبو سبولوحية العمل ، ١٩٦٧ .
- جورج فیل: « رائد للاشتراکیة: سان ـ سیمون واعماله »؛ 
  بارسی ، ۱۸۹۶ •

### بالانكليزية :

كليفتون كولينز: « سان \_ سيمون » ، ادمبورغ ، ١٨٨٠ .

م. دوندو : « فاوست الفرنسي ، هنـري دي سـان \_

سيمون » ، نيويورك ، ١٩٥٥ .

فرانك مانويل: « عالم هنري دي سان ـ سيمون الجديد »، كامبريدج ـ ماساتشوستس ، ١٩٥٦ .

فرانك مانويل: «نبي باريس» ، كامبريدج ، ماساتشوستس، ١٩٦٢ .

#### بالإلانية:

ف. موكل: « هنري دي سان - سيمون: الرجل واعماله »، اينا ، ١٩٠٨ .

ومن اجل الحصول على بيبليوغرافيا كاملة بأعمال سان سيمون ، وما كتب عنه ، راجع : جان والش : « بيبليوغرافيا سان - سيمون مع ثلاثة نصوص غير منشورة » ، باريس ، ١٩٦٧ .

# المحتوكيات

| صفحة      |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| ٥         | تواریخ من حیاة سان ــ سیمون     |
| γ         | حياة سان ـ سيمون                |
| ۲.        | فلسفة سان ـ سيمون               |
| 40        | ١ _ علم الانسان                 |
| <b>{0</b> | ۲ _ دینامیة الصراعات            |
| 79        | ٣ _ المجتمع الصناعي             |
| ٨١        | مؤلفات سان ــ سيمون             |
| ٨٥        | مختارات من كتابات سان ـ سيمون   |
| ٨٥        | ١ _ علم الإنسان                 |
| ٨٥        | _ العلوم والتجارب               |
| ۸٧        | _ من الحدسي الى الوضعي          |
| 15        | _ غرض علم "الانسان              |
| 90        | _ المجتمع يشكل « كائنا حقيقيا » |
| 17        | _ تعاقب الانظمة الاجتماعية      |
| ١٠٤       | ٢ _ دينامية الصراعات            |
| 1.0       | _ الصناعة قوة مهيمنة            |
| ۱.۸       | _ صراع الطبقات الاجتماعية       |
| ١٢.       |                                 |
| 771       | _ ثورة للافكار المشتركة         |

| ۱۳.  | ٣ ــ نحو المجتمع الصناعي                           |
|------|----------------------------------------------------|
| 171  | <ul> <li>مجيئه الضروري</li> </ul>                  |
| 148  | ـ جعل العمل الحكومي ثانوي الاهمية                  |
| ነ ፖሌ | ـ العقلانية الاقتصادية والتخطيط                    |
| ١٤.  | ے تنظیم اوروبا                                     |
| 188  | <ul> <li>مقدرة النخبات ، ام مقدرة الشعب</li> </ul> |
| 188  | - المسيحية الجديدة                                 |
| 101  | اهم الم اجع عن سان _ سيمون                         |

#### صدر حديثا

## المُوسسة العربية للدراسات والنشر في سلسلة اعلام الفكر العالمي

\_ سر فانتي

\_ بیرنادیللو

۔ لورانس

\_ تروتسكي

يصدر قريبا:

\_ مالارميه

۔ تشیکو ف

ـ ابســن

\_ دیکنــز

#### صدر حديثا

### المؤسسة العربية للعراسات والنشر

\_ في سبيل الوحدة العربية معن بشور

\_ نظرية الثورة العربية

الطاهر عبدالله

- أدبنا الحديث بين الرؤيا والتعبير ريتا عوض

\_ مصر والعروبة

منح الصلح

\_ غيفارا (طبعة رابعة)

ترجمة : ماهر كيالي

### المؤسسة العربيسة للدراسات والنشس صدر حديثا

## في سلسلة اعلام الفكر العالمي

| رامينو        | كانط          | فرانز فانون  |
|---------------|---------------|--------------|
| اوسنكار وايلد | ا هوغو        | راسىل        |
| شتاينيك       | غوته          | البير كامق   |
| برنارد شو     | دستويفسكي     | ماركوز       |
| غرامشي        | لوركا         | غيقارا       |
| اودن -        | لوكاش         | هيدجر        |
| توماس مان     | غوركي         | ماركس        |
| ادغار آلان بو | فيبر          | فرويد        |
| رينان         | روزا لكسميورغ | نيتشه        |
| سبينوزا       | جويس          | انجلز        |
| دوركيم        | داروین        | ديكارت       |
| فلوبير        | تورغينيف      | هيجل         |
| فورپيه        | طاغور         | سارتر        |
| بيرون         | ماياكوفسكي    | اندريه مالرو |
| سرفانتس       | اندریه جید    | كافكا        |
| بيراندللو     | فوكتر         | بوشكين       |
| سان سيمون     | غوغول         | بريخت        |
| مالارمية      | اورويل        | بيكيت        |
| تروتسكي       | برودون        | اراغون       |
| لورانس        | بودلير        | متزيني       |
|               | ائاتول فرانس  | مىكىاقىللى   |

المؤتسة العربية للدراسات والنشر

بنایة برخ الکارلتون ـ ساقبة الجنزیر ت : ۳۱۲۱۹۳ ـ برقیاً و موکیالی و بیروت ص . ب ۱۱/017 بيروت

الثمن : او ما يعادلها